





عَنَ أِي الْمُؤْسِّلُ فَحَدَّنِ مِنْ إِللَّهِ مِنَ الْمُطَلِّبِ الشِّيْبَانِ حُلَّنُا الشَّرِيقُ ابْوَعَبْلِ اللَّهِ جَعْفُ بْنُ مُحْلِ بْنِ عَلِمْ المستن بن معفر بن الحسّن بن المستن بن المرالومية عَلِيْنِ أَبِطَالِبِ عَلِيمُ السَّالَمُ مَا الْحَدَّثُنَا عَبْدُاللَّهِ بن عرين خطاب الختاف سنة خيس وستينالي ومائتين فالحكرتني خال على بن النعان الاعلم فال المعالى ميرين متوكل التَّقَوَى البَالْي عَنْ أبياء مُ وَكَالَ مِنْ صُرُونَ قَالَ لَمِينَ عَيْنَ نَيْنِ عَلَيْ عَلَيْهِ التَّلامُ وَهُومُوجَةً إِلَا خُرَاسًانَ فَسَرَّتُ عُلَّيْهِ فَقَالَ لِمِنْ اَبْنُ الْقُبُلْتُ قُلْتُ مِنَ الْجُعِ فَسَالَهُم عَنْ المُلِهِ وَبَنَى عُبِّهِ بِالْمُلْبِيَّةِ وَأَحَفَّى السُّوَّالَعَن لَكِ جُعْفِينِ عُرِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبُرُتُهُ عِنْدُونِ وُحُرُ نِعِمْ عَلَى أَسِهِ وَالْمِينِ عَلِيَّ عَلَيْهِ السَّلْمُ فَعَالَ لى وَمُكَا يَا مُعَى اللَّهُ اللَّ

من تعظم على سركماه

حَلَّ بِنَي حَمَّانِينَ أَحِلُ بِنِ مُسْلِمِ الْمُطَهِّرِيُّ قَالَ حَلَيْنِي اَيْ عَنْ عُيُرِيْنِ مُتُوكِلِ الْمِلْمِ عِنْ أَسِيدِ الْمُتُوكِلُ بْنِ صروى فال لفيت يحتى في ديد بن علي عليها فَنُكُرُ الْحُكِيثِ يِتَمَامِهِ إلى دُوْكِ النَّبِيِّ صَلَّالِيُّهُ عَلَيْهِ وَالِمِ الْبَيْنَ كُنُهُا جُعْفُرُنُ عُمُّرُ عِنَ الْمَالِمِ صَلْواتُ اللَّهِ عَلِيهِ مِرْوَفِي دُواليَةِ المُطْهَرَى وَلَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّا وعالق لله عن وبك العسلوة على والد والصّلون عَلَيْ عَلَيْ الْعُرُسْ الصَّلَوقَ عَلَى صُلَّةِ الرسك والتسدوخا شبه والمعافية والمساء يعاقمه في الميمات وعاق ه في الاستعادة طُعَاقُه فِي لِاشْتِيَاقِ مُعَاقُه فِي اللَّهِ إِلا اللَّهِ مَعَا لمُعاقِّهِ عِنَامَ الْمُنْ وَعَاقَهِ وَالْإِعْرَافِ فَعَاقَهِ فِطَلَبَالِكُولِ إِنْ الْمُعَاقَ ، فَالِظَّلَّاتِ يَعْمَا فَعَنِمَالُونَ وعا قره فالإستِفالةِ تُعَاقَ على سَيْنطانِ المُ

Cignitisted Colleges أبى بِتُكْتِ الْخُرُوجِ وَعَرَّفُهُ إِنْ هُوجَرَجَ وَفَارَقَ الْمُرْتِيَ طايكُونُ إليه مِم يُوامِن فَعَلْ لِفِيتُ إِنْ عَرَجَة بْنُ J. S. Carried Standard Standard عُمَّ إِعَلِيْدِ السَّلِمُ قُلْتُ نَعَمُ قُالَ فَضَالَ السَّلِ السَّلِمُ عَتَلَهُ يُنْ كُونَ أَيْ يَتَامِنَ امْرُى قُلْتُ نَعُمْ قَالَ بِمُ ذَكُونِ فَيَحْتِي a stince sit all a tiple Colification Characteristics of the State of فُلْتُجُعِلْتُ فِلْلِكَ مَا أُحِبُ أَنْ أَسْتَقِبِلُكَ عِلْ سِمَعْتُهُ مِنْهُ فَقَالَ أَبِاللَّوْتِ خُرِقَنِّي طَاتِ مَاسِمِعَتُهُ فَقُلْتُ سِمِعْتُ إِلَّاكَ تَقْتُلُ وَتَصْلَبُ كُمَّا فَتِلَالُوكَ وَصُلِهُ فَعُنِيرً وَ حَمْدُ وَقَالَ يُعَيِّ اللهُ مَا ايَشَاعَ وَيُتْبِتُ وَعِنْكُمُ أُمُّ الْكِتَابِ لِامْتُوكِلُ إِنَّ اللَّهُ عُنَّ وَجُلَّ اللَّهُ مُنْ الْكُمْرُ وَتُجْعُلُ لَنَا الْعِمْ وَالسَّيْعَ فَيْعَالَنَا وَحُصَّ بَنُوعَ تِنَابِالْعِيمُ وَحَدَى فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِلْالِحَانِ كُنْتُ التَّاسُ إِلَا ثُرُعِ لَكَ جُعْفَرٍ عَلَيْنِدالسَّامِ الْمَيْلَ مِنْهُ وَالِيُكَ وَالِدَابِيكَ فَعَالَ إِنَّ عَرِي عُلْمَ اللهُ وَابْنَهُ جَعْفَرًا عَلَيْهِ السَّلْ

Ship was a state of the state o

South Michael Company Hand Market Willele Constitution of the Land of th Chicas in the Solar This is the old fire Salar Source Source

College State of Stat

Section Sectio Sour Logical -Minister Charles delle

متؤكلس

وَطَلَبِالنَّوْيَةِ خَ

فحفل بمذاالاف لافروخ المعاصيين مخ الم ينه الزو وقال الرولن الديمة الزنطن كانت بلغظ إلى عماليم ولا يُحدِ عود العد

فِدُفِع كَيْرِ الْأَعْلَاءِ رَعْاقُوه فِي الرَّهْيَةِ نَعْاقً فِالتَّفَيُّعِ وَالْإِسْتِكَانَةِ دِعْاقَ، فِالْلاَعْاعِ كُوَّ فِ التَّوُ لَلُ لِبِّهِ تَعَالًا فِي اللَّهُ مِنْ السِّكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمفتورة والمعتل المعظلة والق الكنواب بالفظ أيعنبالله الحسني وأفاقا حَلَّتُنَا الْبُوعَبُولِللَّهِ جَعْفَى بِنْ عُمَّالِكُسِنَى قَالَ حُرُّ تُعْعَنْهُ اللهِ بِنْ عُرُ بْنِ خُطَابِ الزَّيَّاكُ قَالَ حَدَّثَهُ خَالِ عَلِي بُنُ النَّعْانِ الْأَعْلُمُ قَالَ حَلَّ ثَعْيُدُ بن مُتُوكِرًا لِمُتَّقِفِي الْبِلْمِي عَنْ الْبِيهِ مُتُوكِر لِنِ فُرُونَ قَالَ امْلَاعَلَى سَيِّدِ عِلْطَادِقُ ابْوَعُنْدِ اللَّهِ عَمْدًا لِللَّهِ عَمْدًا بن محرّ قال المالحكة على بن الحسين على إلى مُحَرِّن عَلِي عَلَيْهُ مِن الْجَعِين السَّلَامُ بِمُسْتَهُ لِمِنْ وكانس وعائد عليه التلام اطاليل بالثاتا بوأبالغ التي الله عزوه جرآوالثاء

الصرحب العواقب الاتجارفيل

فِلْكُونُ وَلِي فَيْ أَفِي لَاسْتِسْفًاء فَيْ فَي كَادِم الكظارة وعلكه والاعتراك المتاقه معند التبتة وعاف بالعافية لمعاقط لبوئية والعاق لولك وعاق مجيرانه وأولياء ووعا الفوالتعويد فِي التَّفْرُ عَلَيْهِ الْمُؤْرِّعُ عَلَيْهِ الرِّرْثُقُ وَعَالُوْ فِي المُعُونَدِعَلْ فَصَاءِ الدَّيْ الْعَاقَ عِلْ اللَّهِ وَعَاقَ وَعَاقَ وَعِلْ اللَّهِ وَعَاقَ وَعِلْ صَلِيةِ اللَّيْكُ عِما فَهُ فِي الْمِسْتِعَارَةِ وَلِلْمَا الْمُسْتِكِينَ الْمُسْتِكِينَ الْمُسْتِكِينَ الْمُسْتِكِينَ وَلَبُسُكُولِهُ أَوْهِ فِي الرِّضَاءِ فِإلْفَتَضَاءِ دُعْلَعِنْ لَاسُمَاءً والمفرود فالمفرك في الماعت المرفق والمالع فوالم وعاق معند وكوالموث معلقه فطك السيز والعلك وَالْوِقَايَةِ مُعَافِّعِنْ لَحُيْمِ دِالْقُرْانَ فَكُوْا ذَا نُظَرِلِكَ الْهِلَالِ لِيُعْلَقُ هِلِ خُولِ شَهْرِ رَعَضَانَ وعاوملو داع شقر به صال موالعيل بي المعدد دعلوفي يومعرفا دفحاويوم الاضطفاع بمتردعط

إذا المويذام م

الِحَالِيْدِ مِنَّا لِيْهِ

الفطلب السترصير الفي المحرف في المراكلين المع المحرف في المراكلين

دعاؤه لعرفة لع

اذانوست خيرا فاجزم عرصك فان المركع بعينك فهدالاس كَانَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ الل اللطانل به مَنْ مُوفُولًا وَعَلَا وُعِقَالِهِ إِيجْزِي الدِّنِينَ أَسَا أُواْعِا عَلِوا وَيُعْنِي الدِّنِينَ احْسَنُوا وَ قُبُلُهُ وَالْلِحِرِبِلِا الْحِرِيكُونُ مُعِنَّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَصَرَّتُ والخسني علامنة تقلَّست اسماق وتظام عَنْ دُوْيَتِهِ ابْصَارُالْ الْعَاظِرِينَ مُوعِزَتْ عَنْ دَيْ اللاؤة والديستراع الفعل وهم ديستكون موالحل عَيْدِهِ الْعُلْمِ الْوَاصِفِينَ الْبِيْكِ بِقُلْدِيدُ عَلَى الْمُ لِلْهِ اللَّهِ يَ كُوْ حُبُسُ عَنْ عِبَادِهِ مَعْ فِلْةُ حُرْبِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الل ابتالعاه واخترعه مرعل مشتبد اختراعا م المنافقة عُمُ سُلُكُ بِعِمْ طَرِيقَ إِلَّادَتِهِ وَيَعَلَّمُ فَي بِيلِ أللا فرمن منتب المتتابعة واسبغ عليهم من بِعُهِ الْمُتَطَاهِرَةِ لِتُصَرِّقُوا فِهِنِيةً يَجْلُ وَهُ وَ و عَبَيْتِهِ وَلا يُعَلِيكُونَ مَا خِيرًا عَلَا قَلَ مَهُ وَالدَيْهِ وَقَلا تُوسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَكُمْ يَشْكُرُونُ وَلَوْ كَانُواكُلْلِكَ إِنْ يَسْتَطِيعُونَ تَقَالَّمُا إِلَامَا الْخَرَهُمْ عَنْهُ وَجُعَلَ كخرخوامن حرود الانشانية والاحكا إلكاروج منهم فوتامعلومامق ومامن وزقه البَهِيمِيَّةِ فِكَانُواكُاوصَتُ فِعُيْمُ كِتَابِهِ و لاينقضى ذادة ناوض ولايزيلمن نقص منه والشعور وقيا أرادان تشت شبههم إِنْهُمُ إِلَّاكُالُانْعَامِ بَلْهُمْ أَصْلَ سَبِيلًا وَالْحَدَ إِلَيْكُ مُمْ صَى لَهُ فِي الْحَيْوةِ الْجَلَامُوفَوتًا وَ و لِلَّهِ عَلَى اعْرُفَامِنَ فَنْهِ وَالْمَنَّامِنَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ اللَّهِ وَيُرْمِينُ الْمُأْلِعُنُ وَدُّاهِ يَخْطُأُ إِلَيْهِ بِأَيْامِ ﴿ وَفَقِ لَنَامِنَ ابْوَابِ الْعِلْمِ وَبُوبِيِّنِهِ وَدَلَّنَاعَلَيْمُ المجدِّعَرُم وَيُرْهَفُهُ بِإعْلَامِ دَهْرِهِ حَتَّ إِذَا بُلَغُ مِنَ الْإِخْلِاصِلُهُ فِي وَجَيْبُ امِنَ الله المقلى الله والسنوعب صابعتم فيضك

المتضافى الامور معادة الدين و وهمة البون فيما استاني الْعُلْقِ وَأَجْوِئَ عُلَيْنَا طَيِبّاتِ الرِّزْقِ وَجُعَلَ لَكَا الإثكادِ وَالشَّاتِ فِهَ أَمْرِهِ حَمَّا لَعُمَّ أُمِّهِ فَهُ يَحُونُهُ الفضيلة بالملكة علاجيع الخلق فكالخليقت و مِنْ خُلْقِهُ وَنُسْبِقُ بِهِ مَنْ سَبُقَ إِلَادِطناهُ مُنْقَادَةُ لَنَابِفُلُ يَهِ وَصَائِلُ وَ الْمُطَاعِقِنَابِعِنَّهِ وَعَفُوهِ حَدُّ اتَّهُ إِنَّ الْمُرْدَجَ وأكر لله الذي اعْلَقَ عَتَا بَابَ الْحَاجَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيُشَهِّلُ عُلَيْنَا بِهِ سَمِيْلُ الْمُعْتَ وَيُشَرِّقُ بِهُ مُنَازِلُنَا فَكُيْفَ نَطِيقُ حُرُهُ الْمُعَنَى نَوْ يَرِي مُنْكُوهُ إِلَى عِنْكُ مُواقِفِ الْأَشْهَا دِيَوْمَ تَجْزَى كُلُّ نَفْسِ عِالسَّبُتْ عَيْمَ وَالْحُرُهُ لِيلِهِ اللَّذِي زَكَّبُ فِينَا الْإِنِالْبُسُطِ وَيُحَلُّ ولاوه لايظلون وكوم لايعنى مؤلى عن مول كَنَاادُ وَإِنَّ الْقُبْضِ وَمَتَّعَنَا بِأَدْ وَالْحِ أَلْحَيْلُو قِ شَيْعًا وَلا هُمْ يَنْصَرُونَ وَ حَمَّا اِرْدَقِعَ مِنْا إِلَا عَلَى عِ وَانْبُتُ جُوارِحَ الْاعْالِ وَعَدَّا نَابِطِيبّا رَادُونِ عليبن في كتابٍ مُنْ قُومٍ يَشْمُ أَعُ الْمُورُ يُونَ وَحُلًّا وأغنانا بغضبله واقنانا بمتبه فترامه فالبخت وتعريه عيونا إذابرقت الأنصار وتكيشي طاعتناونها فأليبتلي شكرفا فخالفناعن فيق وجُوهُنا إِذَا اسْوَدَّتِ الْاَبْسَانُ حَمَّا انْعَتَقُ بِهِ أمْرِي وَرَكِبْنَامُنُونَ رُجْرِهِ فَلَمْ يَنْتَكِرُنَا بِعُقُوبَتِهِ مِن أَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ إِلا كُونِم جُولًا واللهِ حَدْمًا الزَّارِحُمْدِهِ وَلَهُ يُعَاجِلُنَا بِيَعْتِهِ بَلْ تَأَثَّا نَا بِرَحْتِهِ تَكُرُّمُا وَ مَلْقِكُننهُ المُفْرَسِينَ وَنُصِنَاتُمْ بِدِانْفِيلَاءُهُ الْمُسْلِينَ -النجوالالزغ وانتظر مراجعتنابرا فيه خلاوا كحمل للهالذى فظر للْقَامَةِ البِّي لاتُرُولُ وَعَكُل كُوامَتِهِ البِّي دَتَّنَاعَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ عَالَّتِي لَمُ نَفُرٌ هَا إِلَّامِنْ فَضْلِد ﴿ لَاعَوْلُ وَالْحُدُولِيِّهِ الَّهِي الْمُعَادِلُنَا عَاسِنَ

الم من الم تعزع فيما قصدت ظالد يقيض حاجتك انشان الم

فَلُولُونَعْتُكُونَعُلُظُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ إِللَّهِ إِلَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِلَّهِ إِللَّهِ إِلَّهِ إِللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّ إِلَّهِ إِلَّلْمِ أَلِلْمِ أَلِلْمِ أَلْ لْقُلْحُسُنَ بَلِاقُ وُعِنْدُ نَاوَجُلُ إِخِلَالُهُ إِلِينَا وجشم فضله عكينا فالمكال كانت سخته في التَّوْبَةِ لِمَنْ كَانَ قُلْنَا لَقَالُ وَضَعَ عَتَامًا لَا طاقة كنابه والمرتككيقنا الأوسعا وكريج بتمنا الأيش وكمريك ولاحرمنا مجدة ولاعن أفالها مِتْامَنَ مَلَاء عَلَيْدِ وَالسَّعِيلُ مِثِّامَنَ رُغِبُ إلَيْدِ وَأَكُونُ لِللَّهِ بِكُلِّمُ الْحَقِّلَةُ فِهِ ادْ فَ مَلَا كُلِّتِهِ إِلَيْهِ واكرم خليقته عليد وارضاحام بيدلكيه حُمًّا يَفْضُلُ الرِّئُ الْحُرْكِفُضُ لِدُبِّنَاعَلَى حَيْع خلقِه مُم لَدُ الْحُرُنُ مُكَانَ كُلِ وَمُ اللَّهُ الْحُرْدُةِ لَهُ عَلَيْنَا فعكاجيع عباده الماصين فالباقين عكرد مااكاط به عِلْدُمن جَيْعِ الْاسْيَاءِ وَمَكَالَكُلِّ واحِدَةٍ مِنْهَاء لِيُحْالَى عَالَيْهُ الْمُنْعَافًا مُصْنَافِكُمُ الْبِلَاسَةِ لَا

Signature of the state of the s

:31

على كالصعافاس

المعلى ال

والمنز المالية الموراها والمان المان المان

العرق الوكل أون وجويتدا بالترط فراعار المتراط فراعار المتراط فراعار المتراط فراعار المتراط فراعار المتراط فراعا المتراط فراعار المتراط فراعا المترط المترط المترط المترط المترط المترط المتراط المترط المتراط المتر

إلى يوم القيامة حمَّا لامنتهي ليوم والحيا لِعَلَدِهِ وَلَامَيْلَعُ لِعَايَتِهِ وَلَا انْقِطَاعَ لِامْلُع و حُمُّ اللهُ وَاللهُ الله الله الله الله وعَفَوه وسَبَا الى رُضُوانِه وَذَربِيدة اللهُ عَقِمْ يَه وَطَرِيقًا اللجنتيه وحفيرامن نقميته وأمنام فغضيه وظهر اعلى طاعته وكاجر اعن معصيته وعُونًا عَلَى تَأْدِيَةِ حَقِّهِ وَوَظَّآيْفِهِ مَهُ الله سنعله فالسُعَل والوليائد ونضيربه فِنْظِمِ الشُّهَا كَوْبِسُيُونِ أَعْلَاتِهِ إِنَّهُ وَلِيُّحْبِيلٌ وكان من وُعَايَّه عَليه السَّالامُ بعِل صْنَا التَّهُ يُولِيكُ لُونُهُ عَلَى مُولِلِيُّهُ والحد للدالة وعن علينا بخ لنبيد صلى اللهُ عَلِيْدِ وَالِهِ دُوْنَ الْأُمْمِ الْمَاضِيةِ وَ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ بِعَثُنُ رَبِّهِ الَّهِ لِانْتِجْزُعُنَّ

الحجم

من البيا الحاله كفاد مهام لا تكف في المناس

فَهُ يُعْظِرُ اللهِ وَمَا نِسَوْنُهُ إِلَّادَةً مِنْهُ لإغزاندنيك واستنطارًا على الفرالكؤيك حُتَّى اسْتَتَبَّ لُهُ مَا حَاوَلَ فِي أَعْلَا يُلِكَ وَاسْتَتَّمَّ لَهُ مَا دُبِّرُ فِي أَوْلِيا يُلِكَ فَنَهَا كَ الْبِيفِرِمُ سُتَغِيْقًا بِعُوْنِكَ وَمُتَقَوِّ يًا عَلَى شَعْفِهِ بِنَصْرِكَ فَعَلَّاهُمْ فعَيْقِرد الرهم وهم عليفِر فبجُنُو حَدِ قُرارهم حَتَى ظُهُ مَ أَمْ لِكَ وَعُلَتْ كُلِمَتُكَ وَلُوكِرِهَ الْمُؤْكِنَ اللَّهُ مَّ فَادْفَعُهُ مِالَكُ عُهِ فِيكَ إِلَىٰ الدَّدَجَةِ الْعُلْيَا مِنْ جَنَّتِكَ حَتَّ لِلايُنَاوَى فِي نُزِلَةٍ وَلا يُكَافَأَ فِعَنْ تَبَةٍ وَلَا يُوانِيُّهُ لِكَنْكَ مَلَكُ مُفَرَّبُ وَلَا نَبِيُّ مُرْسُلُ وَعَيِّفُهُ فِي أَصْلِمِ الطَّاهِينَ وَانْتَتِهِ المُؤْمِنِينَ مِنْ حُسِن الشَّفَاعَدِ أَجَلَّ مَا وَعَلْمَتُهُ

وعول التأيعن مخطي رخيله ومؤضع دجله ومسقطيعا يَانَافِنَ الْعِدَةِ بِاوَافِي الْفُولِيَامُ بَرِلَاسَيِّاتِ

على قولواليه لم على محدد وعداستما في المعلم - Buc maring inter less Selection Lynning all see seed and sent levice. نَيْعِ وَإِنْ عَظُمُ وَلَا بِيَفُونَهُا سَيْعٌ وَإِنْ لَطُفَ فَحَتَمُ بِنَاعَلْ جَمِعِ مَنْ ذِيا وَجُهُلُناسُهُ لَا ءَعَلَى بَحُدُ فَكُثَّى نَاعِيتِهِ عَلَى مَنْ فَلَ ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ حُكُمِّدٍ أَمِيْزِكَ عَلَىٰ وَحَيِثَ وَجُهِيْ اِنَ مِنْ خُلْقِكَ وَصَفِيِّكَ مِنْ عِبَادِكَ إِمَامِ الْرَجْمَرَ وَقَائِدِالْخُنْرِ وَمِغْنَاجِ الْبُرُكَةِ كَانْصَبِ لِمُرْكِ نَفْ لُهُ وَعَرَّضَ فِيكَ لِلْكُلُو وُوبَكَ نَكُ وَكَاشَفَ فِالتَّعَارُ وَالْيُلْعَجُ المَّتَاكُ وَيَحَارَبُ فِي رِضَاكَ اسرته وقطع في إخياء دينك رجمه واقتى الأدنين على بحريه وقرب الاقصائ على استخابر هم الك والكافيك الابعرين وَعَادِ فَ فِي الْمَا قُرَبِينَ وَالْدِابِ نَفْسُ لُهُ فَيَّلِيْعِ وسالقتك وانتعبها بالكفاء إلى مِلْتِلْكَ وَشَعَهُا بِالنَّهُ لِإِكْسُلِ مُعْوَدِّكِ وَهَاجَرَ الْإِلَادِ الْغُنُّ الْجُرْ

اَمْرِكَ ٱللَّهُ مَّ فِصَالِحَكِيهِ مْرَوَعَلَى لَلْكِكُمِ اللَّهِ يَنْ مِنْ دُونِهِمْوِنْ سُكَّابِ سَمَّا إِلَّهُ وَاهْلِ الْاَمَا نَدِ عَلَىٰ رِسُالْالِكَ وَالنَّزِيْنَ لَانَهُ خَلُهُ مُرْسُأَمَةُ مِنْ دُونِ وَلَا إِعْيَاءَ مِنْ لَغُوبِ وَلَافَتُو يَ وَكَلَا تَشْعُلُهُ مَ عَنْ نَشْنِيعِكَ الشَّهُ فَاتُ وَلَا يُقْطَعُهُ مُعَنَّ يُعَظِّمُكَ سَهُوالْعُفُلاتِ الْخُشَّعُ للْابْصَارِ فَلا يُرُومُونَ التَّظُرُ إِلَيْكَ النَّوْ كَيِنُ الْاَذْ قَالْ ِاللَّهِ فِي قَالِطَالُتُ رغبته وفيمالله في المستهرون بن كوالائك وَالْمُتُواضِعُونَ دُوْنَ عَظَمَرِكَ وَجَلالِكِبْرُلْآلِكُ وَالَّذِينَ يُعْلِولُونَ إِذَا نَظُرُ وَاللَّهِ عَنْ فِي عَل أصُلِ مَعْضِيعَتِكَ سُجُانلُتُ مَاعَبُ لَ نَاكَ حَقَّعِبْ اَدَتِكَ فصُلِعَكُم فِهُ وَعَلَى لاَ وَحَالِيَّ يَن مِنْ مَلَا مُكْتِكَ فَ أَهْلِالزُّلْفَةِ عِنْدُكَ وَمُحَّالِلْغَيْبِ إِلَّى رُسُلِكَ وَالْمُؤْمِّنَيْنَ عَلَى وَخِيكَ وَقَبْ أَثِلَ لَمَا ثِلَةِ الَّهِ فِي

بأضعافهامن الحسنات إنك ذوالفضل العظيم وكان من دُعايَّه عليه والسَّالا فِالصِّلْوَةِ عَلَى حَلَةِ الْعُرْنُ فَكُلُّ لَا مِنْ الْعُرْنُ فَكُلُّ لَا مِنْ مُقَرِّبِ ٱللَّهُ مَّرُوحُ لَهُ عَرْشِكَ الَّذِينَ لَايِفَةُ وُقَ مِنْ سَنْ بِعِلْ وَلايسُامُونَ مِنْ تَعْتِر بَيلِكَ وَ لا بستغيسر وكمن عادتك ولايؤثر وكالتقفي عَلَى لِجِيلٌ فِالْمُرْكَ وَلَايَعْفُلُونَ عَنِ الْوَلَهِ الْيُكَ وَاشِرُ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَالشَّاخِصُ الَّذِي المُّنْظِرُ مِنْكَ الْلِاذْنَ وَحُلُولَ الْمُعْرِفَيُنَيِّهُ بِالتَّغْفَ فِ صيعي مَ الْمِن الْقُبُورِ وَمِيْكُ اللَّهِ لَا ذُوالْجَاهِ عِنْهُكَ وَالْمُكَانِ الرَّفِيعِ مِنْ طَاعَتِكَ وَجِبْمُ عِلْ الكمين على وحيل المطاع في اصل ما واتك المكاندالم للم عندملا ملك للرم الْمُكِينُ لَمُنْكَ الْمُقْتَرُبُ عِنْدُلِكَ وَالرُّوحُ الَّذَي صُوعَا مُلائِكَةِ الْحِيْبِ وَالدُّوحُ اللَّهِ عَصُومِن

Color of the service of the service

المعاند المعان

Control of the contro

المزدباري الذابعيم بالمعتودي ومناها كالمرادي النابعيم بالمعتودي ومناها كالروايين ويرور المعتودي الموة والما الموة والموات المرسبة ويراد المعتاج المعت

وَتَانِ الْقُبُورِ وَالطَّالِّفِينَ بِالْبَيْرِ الْمُعُورُ وَمَالِكٍ وَالْخُونَةِ وَيُضَاوِلَ وَسُكَ نَةِ الْجِنَانِ وَالدَّبِينَ لانعضون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وَالَّذِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ عِلْصُبْرَتُمْ فَيَعْمَ وَ عُقِيمَ اللَّهِ مِالزَّ بِانِيَةِ اللَّهِ مِنَ إِذَا فِيلَ كُمُوخُلُهُ و فعلوه ثم الجيم صلوه ابتلاد وه سولا سولا ديمانزار ويز وفالعرب المراسل المراسة الموسمة المرسمة سِلَاعًا وَلَمْ يُنْظِرُوهُ وَمَنْ أَوْهُمْنَا ذِكُوهُ وَلَمْ نَعْلَمُ العمارة المالية المتراكة الماركة الماركة الماركة مَكَانَهُ مِنْكَ وَبِأَيِّ الْمَ وَكُلَّتُهُ وَسُكًّا لِأَهُوْآء وَالْأَرْضِ وَالْمَاءِ وَمَنْ مَنْهُ مُ عَلَى كُنُلِق فَصَالِيم بُوْمَ يَأْنَى كُلُّ نَفْسِ مَعَهُ اسْأَرُقُ وَشَهِيهُ وَصُلِّ عَلَيْهِ وَاللَّوةُ تَزِيْلُهُم كُوامَةً عَلَيْكُوامَتِهِ وَ مع خووان للل عجبرو لدربك فروسعوه المال وَطَهَارَةً عَلَى طَهَا رُنِهِ مِ اللّهِ مِرْ وَإِذًا صَلَّيْتُ ع فلم و محمل الانتقاد المعول فووضاء عَلَىٰ مُلَا مُكْتِكَ وَدُسُلِكَ وَكَبُغُتُهُ مُصَلُولِيَّنَا - عَلَيْهِ عِلَا فَعَيْتُ لَنَّا مِنْ حُسُنِ الْقُولِ فِهِمْ إِنَّكَ جُوادُ

طالب الكثرة لايشيع ومن قنع باللقال

ختصصتهم ليفنيك فاغنيتهم عزالطعام واكتراب بتقويبك واسكنته وبطون أطباق سَمُواتِكَ وَالَّذِينَ عَلَى أَرْجَالِهُ الْوَانِزُ لَالْا مُرْتِيمًا مِ وَعْدِكَ وَخُزَّانِ الْمُطَيِ وَذُولِجِ وِالسَّابِ وَالذَّى بِصُنُوتِ نَجْرِهِ يُسْمُعُ زُجُلُ الدُّعِودِ وَإِذَا سَبَيْتُ بِه حَفِيقَةُ السَّابِ الْمُعَتَ صُواعِقُ الْبُرُونِ وَهُ أَيِعِ التَّهُ إِوَالْبُرُدِ وَالْمَا رِطِينَ مَعَ قُطْرِلُكُمْ إِذَانَوْكَ وَالْقُوَّامِ عَلَى خَوْائِنِ الرِّيَاجِ وَالْمُؤَكِّلِينَ بِالْجِبَالِ فَلَا تَرُولُ فَاللَّهِ بِنَ عَرَّفْتُهُمْ مَثَّا فِيلَ الْمِياهِ وَكُيْلُ الْتُوْيِدِ لُواعِجُ الْاَصْطارِ وَعَوْ إِلْجُهُا وَنُشْلِكَ مِنَ الْمُلَاَّ ثِكُةِ إِلَى الْمُولِ لَانْضِ الْمُونُونِ ماينز لُمِنَ الْبُلَاءُ وَعَنْهُ وَلِلْرَاحَ السَّفَرُةِ الكِوْلِمِ الْبُرُرَةِ وَالْحَفَظَةِ الْكِوْلِمِ الْكَاتِبِينَ وَمُلَكِ الْمُوْتِ وَاعْوانِهِ وَمُنْكُرِ وَنَكِيْرُ وُدُومَانَ الْمُنْكِ

" HELEN SHUD CHECK WEEK J. C. C. Spice Julianing Soliky 13 Altacity charles bulleting السفرة الكسّدة الاستعالى بايد/سفرة قال الخفش واصلح ساؤمثال كافر وكفرة ص

المنتابية والمنابة

فتأر



ان اسعب المتوكلين الاحفظ كالدلايقور على ضرك احدا endicala te state を別がなられたいはまで عَلَى شَاكِلَتِهِمْ لَمْ يَشْنِهِمْ رَبْيَ فِي بَصِيرَ نِهِمْ William Chingle فَلَمْ يَغْنَظِهُ مُرْسَكَ فَقَوْلَ اللَّهِ فَلَا نُمَّام CZ-Segmide. بِعِنْ اللهِ مَنَادِهِمْ مَكَانِفِينَ وَمُوْادِرِينَ لَهُمْ Sint Armitacirie ellithe uery 58 to يكينون بلينهم وكهتك ون بهان يعمر يقوقون We thick their ELAST SENTICIDES عَلَيْهِمْ وَلَا يَنْهُمُ وَنِهُ مُرْفِيهِا أَدُّوا إِلَيْهِمْ ٱللَّهُمَّ وصرل على التابعين من يومنا طاللايوم التي وعلى أذ فاجِعِمْ وعلى ذُرِّ يَانِفِمْ وَعَلَى مَنْ ٱطاعك منه مرصلوة تعضه ويطامين عصيتك وتفسر لهر فرياض جنتك وتمنعه وبها مِنْ كَيْدِ السُّيْطَانِ وَتَعْيِنُهُ مِي اللَّهِ عَلَى السَّعَا نُوكَ عَلَيْهِ مِنْ بِرِ وَتَقِيضٌ مُرطُوارِقَ اللَّيْلِ وَالنَّفَارِ الاطارقايط أن بخيرٍ وَتَبْعَثُهُ مُ بِطَاعَلَى عَلَى اعْتِفًا دِحُسُنِ الرَّجْ آوِلكُ وَالطَّيْعِ فِيمَاعِنْ لَكُ وتُولْكِ التَّهُمَةِ فِيمَا تَحْويدِ أَيْدِ الْحِبَا دِلِتُرْتُهُمُ

اللَّدُعْبَةِ الْمُكُونِ وَلَيْ مَنْكُونَ وَنُهُونَ وَلَا لِلْمُلِلِهِ وَالْمُكُونِ وَنُهُونَ وَلَهُ وَلَا الْمُكُلِلِمُ الْمُكُلِلِمُ الْمُكَلِلِمُ الْمُكَلِلِمُ الْمُكَلِلِمُ الْمُكَلِلِمُ الْمُكَلِلِمُ الْمُكَلِلِمُ الْمُكَلِلِمُ الْمُكَلِّلُ الْمُكَلِّلُ الْمُكَلِّلُ الْمُكَلِّلُ الْمُكَلِّلُ الْمُكَلِّلُ الْمُكُونِ وَنَهُ وَلَا فَالْمُكُونِ وَلَا فَالْمُكُونِ وَلَا فَالْمُكُونِ وَلَا اللَّهُ الْمُكَلِّلُ الْمُكْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكُلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُ ال

المن المتنقبي عَبَائِبُ عَظَرَتِهِ صَلِ عَلَى عَلَى الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ الله

عفرورها ابريمازية القرائمة و و و و المعلى المائمة و المعلى المائمة و المعلى المائمة و المعلى المائمة و ال

التُلطانِ اللَّهُ مَرَاتِمُ اللَّهُ عَلَا لَكُنَّ فَنُ بِفَضْ إِقْوَتُكِ

فصر على عين واله والفينا والمايع طالع علون من

فَضْ لِجِدُ تِكَ فَصَرِ آعَلَ عُمَّا يُوالِدِ وَاعْطِنا وَانَّما

يَهْ تَرِي الْمُثَثَلُ وْنَ بِنُورِ وَجُعِل مَصْلِ عَلَيْجَالٍ

واله واهن الله عرز اتَّكَ مَنْ والبُيْتَ لَريضُونَهُ

خُنْ لانُ الخُاذِلِينَ وَمَنْ أَعْطَيْتَ لَمْ يَنِقَصْمُ مَنْعُ

المالغين فعن هركيت لمريغو واضلا المضلي

فَصَلَّ عَلَا عُمِّ وَاللهِ وَاصْعَنَا بِعِيِّ لَعَ مِنْ عِبَادِكَ

فأغُفِنناعَنْ غَيْرِكَ بِإِنْ فادِكَ وَاسْلُكُ بِنَاسَعِيلَ

المحق بان الله عُرَّص لَّ عَلَى عُمَّ وَالله وَاجْعَلْ

سُلَامُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمِنَا فَالْمُ الْمُلْمِنَا

ف المُن فَيْدَات وَانْطِلاقَ السِنتِناف وَضِف مِتبِك

الله مص لم على عُمَّانُ والد واجع لمنامِنُ دُعاليك

اللَّاعِينَ إِلَيْكَ وَهُ لَا تِكَ اللَّهُ إِلَيْنَ عَلَيْكَ وَقِ

لانعيل فان العلم عزاه صاصطفى الدرين

محمي والهوادنناالي فنبك والمن تصغ عند خطره الاخطار صراعل علي والدوكرمنا عُلَيْكَ وَيَامَىٰ تَظُهُوعِنْكُ بَوْاطِيُ الْكَضَّادِ صَلَّ عَلَى مُحَيِّرٌ وَالِدِ وَلَا تَفْضُعُنَا لَكُ لِيَ اللَّهُ مَرَّ اغنناعى هبدة الوكفابين بعبتك والفناوضة القاطعين بصلتاك حتى لانفن إلى احد مَعُ بَثَلِكَ وَلانسْتُوحِشَ مِنْ أَحَيِمَعُ فَضَلِكَ الله مُرْضَلِ عَلى حُمَّا وَكِيْنَا خَالِ وَلِا تَكِنْ عَلَيْنَا وَامْكُرُ لَنْاوَلَامُّكُنِّ بِنَاوَا دِلْ لَنَّاقُلَامُن لِمِتَّا اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى عُمِّلُ وَالِهِ وَقِنَامِنْكَ وَأَحْفِيظِنَابِكَ وَاضِ نَا إِلَيْكَ وَلِأَتُبَاعِلْنَاعَنْكَ إِنَّ مَنْ تَقِهِ بِسُلُمْ وَمَنْ تَهُ رِي بَعْ لُمْ وَمَنْ تُقَرِّبُهُ إِلَيْكَ لَغُنُمُ اللَّهُ مُرْصَلِ عَلَى وَاللَّهِ وَاكْفِنا حَلَّا وَالْمِ الزَّمَانِ وَشَيَّ مَصَا يَبِلِلسِّيطَانِ وَمَالَةَ صَوْلَةٍ"

Sec. of the standard of the st

Hillian Shill

Service de S

Och Charles of the state of the

العاجلمين دُنيا أُغِ وَدُرُكُ الْأَجِلِ فِي أَخُولِهِمُ بكل دلك يصبط سأنهم وكيلواخبا كفم وينظر فولاه مقال والمبلونكم ستح مفل المجاميين متكم و الماري ونبلو اضاركم فالمتعمل المتعادي كَيْفُهُمْ فِ أُوقاتِ طاعَتِهِ وَمَنْ إِنِلِ فَرُوضِهِ وَمَوْا المالم في المرابع المربعة المربعة المربعة أخكام دليخ كاللهين أساق اعاعلوا ويجركالذي المجري المحسنوام إلحسني اللهمر فلك المحد علما فلفت كنامن الإصباح ومتعتنايه منضوء التهارو بَصَّرْتُنَا أَمِنْ مَطَالِبِ أَلاَقُوْاتِ وَوَقَيْقَنَا قِيهِ مِنَ طوار والافات أضنعنا وأضعت الاشياء كلفا بُخُلَتِهَا لِكُ سَمَا وَهُمَا وَأَرْضُهَا وَمَا بُثَثْتَ فِكُلِّ واحرمتمما الكنة ومعت كذومقم دوشاخصة وَمَاعَلُا فِي الْمُوْآءِ وَمَا كُنَّ جَتْ التَّرى اصْبَعْنَا فِي فَيْضَتِكَ يَحْوِينَا مُلْكُلُكُ وَسُلْطَانُكُ وَتَصَيَّا مَشِيَّتُكُ وَنَتَصَرَّفُ عَنَ أَمْرِكَ وَنَتَقَلُّ فَتَلَّمِكِ في في كَيْسَ كَنَامِنَ الْا مُرِالِا مَا فَضَيْتَ كَالْمِنَ الْحُيْرِ الْإِ

لاتسرك لاحلالي على المنظم ولاستوك بقول والفعل Entrate Alix L'SILIS OF COUNTY Williams Control of the State o ظامَيْكَ لَخَاصَينَ لَنُ يُكَ يَا أَنْ الرَّاحِينَ وكان من دعاته عكيشه الشالام William Election Son Sinking Sons elicipido de piriles iscillas como عِنْ كَالصَّبِكَ إِلَّهُ مِنْ كَالصَّبِكَ عَلَيْكَ مَا Missis & Missis Saling أنجُنُ لِلْمِ النَّهُ وَخَلَقٌ اللَّهُ لَ وَالنَّهَا رَبِقُوَّتِهِ ومين بنهنه ابقن رته وجعل لكل واحبيهما حَتَّا عَنْ وَدُاوَا مَلَّامُ لَ وَدُاوِكُمُ وَالْمِنْ الْمُعْلَقُولِ فِي كُلِّ وَاحِدِمِهُمَا فصاحبه ويولع طاحبه فيه بتقل ومنه Signature of the state of the s للعِبَادِفِمَايَغَنُ وَهُمْ بِهِ فَكُيْشِتُهُمْ عُلَيْهِ فَعَلَقَ المُثُولِينَكُنُوامِنِهِمِنْ حَرَّكُاتِ التَّعَبِ وَنَقَطُاتِ النَّصَبِ وَجَعَلَهُ لِبَّاسًالِيَلْبُ وَا مِنْ واحْتِهِ وَمَنْامِهِ فَيَكُونَ ذَلِكُ حَامًا وَقُوةً وَلِيَنَالُوابِدِلُنَّةُ وَسَنَهُونَ وَخَلَقَ لَمُ أَلَّتُهَا رَ مُبْضِمً اليبْتَعُوافِيهِ مِنْ فَضْلِهِ وَلِينَسَبَبُوا إِلَّا دِنْقِهِ وَيُسْرَحُ إِنْ أَرْضِهِ طَلَبًا لِلافِدِنَيْلُ

أيله فاومن خُلُفِناوعن الله أيمان فاوعن فَا يَلِنا فمنجيع نواجدنا حفظا عاجمامن معصيتك طاديًا إلى طاعَتِل عَسْتُعِلَّا لِمِعْبَتَاكَ اللَّهُمَّ صَرِّعَلَى عُمَّيِهُ وَالِم وَوَقِقْنَا فِيوَمِنَا صَلَا وَلَيْكُتِنَا هزه وف جَيْع أَيَّامِن الْإِسْتِعَالِ الْحَيْرِ وَهِمْ إِن الشرة وشكوالتعم والباع السنن ومجانية البدئع والامر بالمغر وبوالتهي عن المنكر فَجِيًّا طَدِ الْإِسْلامِ وَانْتِقَاصِ الْبَاطِلِ وَإِذْ لَالِهِ ونصي الكرق وإغارزه وإنشاد الصاآل ومعافة الضّعِيفِ وَإِدُّراكِ اللَّهِيفِ اللَّهُ مُرَصَلَّ عَلَيْ واله واجعَلْدُ أَيْنَ بُوم عَهِلْ نَاهُ وَافْضَلَحْنًا صِّحِبْنَاهُ وَخَيْرُ وَقَتِ طَلِلْنَا فِيْهِ وَاجْعَلْنَامِنَ أيضائن مَنَّ عَلِيهُ وِاللَّيْلُ وَالنَّفَادُمِنْ جُهُ لَيْ أَشْكُرُ فَيْ لِلا الْوَلَيْتُ مِنْ نِعَرِكَ وَأَقْوْمَهُمْ كِاللَّهُ عُتَ

استفاح بااسه واستعلالقبر القناعة تلقالليسيي والضا مَا اعْطَيْتُ وَهُ فَالْيُومُ حَادِثُ جِدُ بِلَ وُهُوعَيْنًا شاهِ وَعَنَا عِبْ أَنْ احْسَنَا وَدَّعَنَا عِبْ وَإِن أسُانَافَادُونَابِنَيِّمُ ٱللَّهُمَّوصَلَّ عَلَيْعُتُنِّ وَالِم وادنفنا حسن مصاحبته واعصمنام فأوع مُفْادُقُتُهُ بَانْتِكَابِجَرْيَةٍ أُواقْبِتَافِصَعِيَةٍ أَقْ كبيرة وأجزل كنافية الحكنات وأخلناها فيدم السَّبِينَاتِ وَامْلَا لَنَامًا بَيْنَ طُفَيْدُ عُلَّا وُسُكُرًا وَلَجُرًا وَذُخُرًا وَفَضَالًا وَلَجَانًا اللَّهُمَّ يَسِّرُّعَا فَالْكِالِمِ الْكَاتِبِينَ مُونَّتَنَا وَامْلَالَكِنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا صَعَالَفِهُ نَا فَلا تَغْنِي نَاعِبُهُ هُمْ دِبُوعَ أَعْالِنَا اللَّهُ مُ شَلِّهِ إِلَهُ وَالدِّقَ احْعَلَكُنَّا فِكُلِّ سَاعَةِ مِنْ سَاعَاتِهِ حَظَّامِنْ عِبَادِكَ فَ نَصِيعَ بَامِنْ شُكُوكَ وَشَاهِ لَصِلُ قِمِنْ مَلْ الْكِلِّكَ الهمر صرت علامي واله واحفظنام نبي



قال در الدفایا شکرت وبعرن حتی انظرفید نظار ناواشک فیند آدباً جدیلا ترضاه لان الشاکی میم و در الفاکس و الفاکس می دی تقریر می در این الفاکس و در می تقریر می در این الفاکس و در می تقریر می تقریر می تقریر می تقریر می تا المالی ال CHE BEOK LE BOOK مِنْ الْمُعْرِهِ وَسِيِّ الْلِخُلَاقِ وَمَنَامٌ الْافْعَامَ الْمُعَامِّ وَجَهْتَهُ إِلَى فِلْمُصْدِرُ لِلْا أَوْدُدْتَ وَلَاصَارِفَ إلا وَجَمْتُ وَلَا فَاعِي لِنَا أَغَلَقْتُ وَلَامُغِلِقَ لِنَا فَعَتْتُ ٱللَّهُ مَا إِنَّ اعُودُ بِكُ مِنْ هَيَجًا إِنَّ الْمُرْضِ وَسُونَةٍ اللَّهِ وَلامُيْتِرَكِاءَ عَتَرْتَ وَلانَاصِ كِنْ خَنْ لَيُصَلِّ عَيْ الغضب وعلبة الحسر وضغوالصبر وقلة عَلَى حُرِّرُ فَالِهِ وَافْتُحْ لِي لِيارَبُّ مَابُ الْفُرْجُ لِيُطُولُكِ مِ الْقُنَاعَةِ وَشَكَاسَةِ الْنُلِيُّ وَالْخَاجِ الشَّهُوةِ واكسِيْءَنِي لُطانَ الْهُمْ عِبُولِكِ وَالِلْهُ حُسُر التَّقْرِ وَمُلَكَةِ الْحِيَّةِ وَمُتَابَعَةِ الْمُوى وَجُمَّالْفَةِ الْمُوَى إِ فِهَاشَكُونُ وَاذِ قَبْي حَلَا وَهُ الصَّنْعِ فِهَاسَ الْتُ وسنة الغفلة وتعاط الكلفة واثنا والباطل وُهُبُ لِمِنْ لَدُنْكَ دَحْكَةً وَفَرَجًا هَمَيًّا وَأَجْعَلُ عَلَا لَحِيَّ وَالْإِصْرارِعَلَى لَمُا ثُمِّ وَاسْتِصْعَارِ الْمُصْيَةِ والمون عِنْ المُعْدَجُ الْحِيثَا وَلاتَشْعُلْنِي الْأَفْتِهَام واستكنارا لطاعة ومباهات المكرثين والإناء عَنْ تَعَاهُٰدِ فُ وَضِكَ وَاسْتِعَالِ سُنَتِكَ و بِالْعَلِينَ وَسُوْءِ الْوَلْايَةِ لِمَنْكُتُ الْيُهِافَعُكَ ﴿ السَّكُرِ لِيَ اصْطَنَعَ الْعَارِفَةَ عِنْدُنَا أَوْ أَنْ عُضُدُ فَقُرْضِقْتُ لِللَّهُ إِلَى إِلَيْ فَرْعًا فَأَمْتُكُلَّاتُ عَيْدَا فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل عضدته اعضره بالضم اعنته ص بخلوا حكن عُلَا فائت العادي على شوال المنظمة ظَالِمًا الرَّغُذُنُ لَ مَلْهُو قَا اوْمَرُ وْمَ مَالَيْسَ كَنَاجِيٍّ ٱوْنَفُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِعِلْمِ وَنَعُودُ بِكَ أَنْ نَنْطُويَ مُنْهُنُ مِهِ وَدُفْعِ مَا وَقَعْتُ فِي إِلَا فَعَلْ إِلَّهُ وَإِلَّا وَإِنَّامً المنتوجية منك باذاالع وسوالعظ فيم دسوازاته إي عَلَىٰغِشِ ٱحَدِّ وَأَنْ نَعِي ۖ بِأَعْالِنَا أَوْغَلَنَ فِي فكان من دُعَائِه عليه حِالتَ رُقِي الاستعادة من الم و الماليناونغُوذُبكِ مِن سُوعِ السَّريرةِ وَاحِتْفارِ



عَنْ البِكِ سُجُانِكَ مَعَنْ الْمُضْطَرُّونَ الَّذِينَ أوجبنت إجابته فروا ضر التوع الذبي وعنت الكثف عَنَهُمْ وَأَشْبَهُ الْاسْتُيْآءِ عِسَ عَيْرَا يَتَسِكَ وَأُولَ ألكموربك فيعظكتيك رخمةمن استخمك وعوث من استغاث بك فأرحم تصيعنا اليك ٢ وأغِثنا س وَ وَاغْمَنَا إِذْ طُرَحَنَا أَنْفُسُنَا بِينَ مِلْ لَكِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِينَ مِلْ لَكِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلِ الْمُعِلْمِ الْمُعْمِلِ الْمُعِلْمِلْمِلْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلِي الْمُعِ التَّيْطان قَنْشِيتَ بِنَا إِذْ شَا يَعْنَاهُ عَلَى عُصِيرِكَ فصل على الماله والدولات من البالعدة والمالية لكُ وَرُغُبِينًا عَنْ لُمُ الْمِينِ الْمِينَ وكان من عاتف التنار بجنوا يزا كخنير يُامَنُ ذِكْرُهُ شُكُ لِلذَّلِكُونِينَ وَلِامِنْ شُكُرُهُ فُونُ لِلشَّاكِونِينَ وَإِلمَنْ طَاعَتُكُ نَجُاةً لِلْطَيْعِينَ صَيْعَلَى عُمَّارِ فَاللهِ وَاشْعَلْ قُلُوبُنَا بِرِيْلُوكَ عَنْ كُلِّ ذِكْرِ وَالسِنَةَ نَابِشُكُوكِ عَنْ كُلِّ شَكْرُولِهِ وَا

المقلمة الطلب فان الرتطالي يب من كترطم عد فعلما نوبية ترف الحيث وحركا ب اعضارتنا وكهات اعيننا في وحيا تُوابِكَ حَتَى لانفُونَنا حَسَنَةُ نَسْتَحِقُ بِما جُنْ آكَ وَلاَيْفًا لَيْناسِيّنَهُ لَسْتُوجِبُ بِعَاعِقَابِكَ وكان من دعائد عليه السالام فِاللَّهُ إِلَّاللَّهِ لَقَالَ حُبَلَّ خَلَالَّهُ الله مَرَّانِ تَشَا تَعَفُ عَنَّا فَبِفَضْ إِلَى وَإِنَّ مَثَا تُعَزَّبْنَا فَبِعَدَ إِلَّ فَكُمِّ لِالْفَاعَفُولَ عَبْدِكَ وَأُجِرُ نَامِنُ عُلَا بِكَ بِعَبَا وُ زِكَ فَانَّهُ لَاطَا قَهَ كنابعث لك ولانخاة لاحرمتنا دون عفوك ياغِنْيَ الْاغْنِيْ الْوَعْنِي عِلَادُكَ بَيْنَ مِلْلِكِ وَأَنَا افْقُو الْفُقُلَةِ إِلَيْكَ فَاجْبُرُ فَاقْتَنَا بِوُسْعِكَ وَلاتَقَطَعُ رَجّاءً نَاعِنْعِكَ فَكُونَ قَالَ أَشْقَيْتَ مَنِ اسْتَسْعَدُ بِكَ وَحَرَمْتَ مَنِ اسْتَرُقْلُ فَالْكِ فَالِلْ مَنْ حِينَتِينِ مُنْقَلِّمُ اعْنَاعَ وَاللَّالِيُ مُنْفَجِنَا

Jeniar Jak Hilliam Ligar bare with Side et Alling فشات

عَدُ لِيَعْظِلُ عَدُ لِكَ عَالَى اللهُ عَنْ

Ja. 0 14 16 4 (2) es. 0 14 4 بالمجرا المحمد الما و و المحدد المحد الزفرومو العطاء ه/

ا ترك مانوية فالمافعلة فتصرف بمتقاليمن فضر اومد منطعام وَجُوارِجَنابِطا عَتِكَ عَن كُلِ طاعَةٍ فَان الكيمتراف وطكب التَّوْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى قَلَةُ لِيَ لَنَا فَالْعُامِنَ شُغُلِ فَاجْعُلُ فَاجْعُلُ فَالْعُسُلِمَةِ اللَّهُ مِنْ إِنَّهُ يُحْبُنِي عَنْ مَسْاً لَيَكِ خِلال ثُلْثُ وَعُلَاكُ مُلْكُ وَعُلْكُ من المعربي المرابعة المعربية ا المتنركنانيه تبعة ولاتكفنانيه سأمة عَلَيْهَا خُلَّةٌ فَاحِنَّ يَجْبُنِهِ أَمْنُ أَمْنَ بِهِ فَابْطَأْتُ AS petal see please of security when حَتَّى يُنْصَرِفَ عَنَّا كُتًّا فِي السَّيِّعَاتِ بِصَعْفَةِ " اللَّهِ السَّيِّعَاتِ بِصَعْفِقَةِ " اللَّه الله عَنْهُ وَهِي فَهُيْ تَبِي عَنْهُ فَاسْعُ ثُ إِلَيْهِ وَنِعِمْ الْعَتْ خلاية مِنْ ذَكْرِسَيِّاسِّا وَيُتَوَلِّنُ كُتَّا بِإِلْجَسَنَاتِ وَأَنْ الْمُ بِهَاعَلَ فَقَصَّوْتُ فِي كُوهَا وَعِيْنُ وَفَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال عَنَّا مُسْرُفِ مِنَ عَاكُتُبُوامِي حَسَنَاتِنَا وَإِذَا انْقَضَتْ تَفْضُّلُكَ عَلَى مَنْ أَقَبْلُ بِوَجْعِمِ الدِّلْ وَوَفَلَ جُسُن أيام كيوتنا وتصرف من داغار ناواست فكرتنا ومر ظَنِّهِ البَيْكَ إِذْ جَهِي الْحُسْانِكَ تَفْضَّلُ وَإِذْ كُلُّتُ Circly دَعُولُكُ لِلْمِنْ مُنْهَا وَمِنَّ إِجَابِكُمُ ابْتِهَا فَصَلَّ عَلَى وَالْمِ رنعك ابتاله ففاائنا ذالاالحي فاقف بابع ترك محمر والدواجع لخاءما تحصي عكناكتبة وُقُونَ الْمُسْتَسْلِمِ الذَّالِيلِ وَسَاتِطِ الْمُسْتَسِلِمِ الذَّالِيلِ وَسَاتِطِ الْمُعَالَى عَلَى لَعُناءَ مِنَّى أَعْ إِنَّا تُوْبَةً مُقَبُّولَةً لَا تُوْقِفُنَّا بَعْلَهَا عَلَى الْمَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ذُنْ إجْتُرَحْنَاهُ وَلامَعْصِيدًا قُتُرَقَّنَاهَا وَلا إخسانك الأبالوقلاع عن عضايك وكمراخل تكشف عُنَّا سِمَّ السَرَّيَّةُ عَلِي وَسُولُاللَّهُ الْإِنْوَمَ فالخالات كلماس امتنانك فكل يفعني الله أَذُ تُنكُو اخْيارُعِنا ولِعَالِنَكُ رَجِيمٌ بَنُ دُعَالَ وُ تَجَيْبِكُن ا إقادى عِنْ لِكَ بِسَوْءِ مَا اكْتُسَاتُ وَصُلْ مَجْنِينَانِي وَكَانَ مِنْ دُعَالَتُهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِ Ties year of Junition in Case the land of مِنْكُ اعْدَافِي الْكَ بِقِيعِمُ الدَّتُكُبُ أَمْ اوْجَبْت

أوْفَهُنْ سَخَطِهِ وَلا مَنْ تَحَكُّ إلا خَلْقِته بِحُسْن الْعَالِ ولامن عَوَّدُعِبادَهُ فَبُولُالْإِنابَةِ وَلِإِمْنَ اسْتَصْلَ قَالَمَ فاسدكه مالتوكة والمن بض من فعله واليسير فَامَقُ كَا فِلْ فَي قَلْيُهُمْ مِالْكُتِيرِ وَيَامَنَ ضَمِي لَهُ مُرُ الجابة الرَّعَاءَ وَالْمُنْ وَعُلُهُمْ عَلَيْعَلِيهُ بِعَضَلِهِ حُسْنَ الْجُزَاءِ مَا أَنَابِا عَصْمِينَ عَصَاكَ فَعَفْرَتَ لَهُ وَمِا أَنَا بِالْوَرِّمِ مَنِ اعْتَنَ رَ إِلَيْكَ فَقَبِلْتَ مِنْهُ وَمَا إِنَّا بِأَفْلُمُ مِنْ تَابُ الْمِيْكُ فَعُلْتُ عَلَيْتِ عَلَيْهِ الدُّبُ البك في مُعَامِ هُذَا نَوْبَهُ نَادِمٍ عَلَى الْفَرَامَةِ مُشْفِقِ جِنَا الْجُرِيُ مِمَّا اجْمَعُ عَلَيْهِ خَالِطِ كَا مِّاوَقَعُ فِيهِ عَالِمِيابَةَ الْعَقْقَ عَن الدَّنْ الْعَظِيم لايتعاظك وأن التَّجاوُدَعَنِ الْإِنْمَ الْحُلْيِلِ لايستصعبك قاكة احتال الجنايات ألغا لايَتُكَاَّدُكُ فَأَنَّ أَحَبَّ عِبَادِكَ الدِّيكَ عَمْدَكُ

لى فَهُ قَامِي هٰذَا سُخُطُكَ أُمْ لَزِمَنِي فِي وَقَرِيهُ عَا مَعْتُكُ سُجُانِكَ لِالْيُشْكُ مِنْكَ وَقَالَ فَحُتُ لِمَاكِ التُّوْيَةِ إِلَيْكَ بِلُ أَفُولُ مُقَالَا لَعَبْ بِالتَّالِيلِ التَّالِيلِ لِنَفْسِهِ الْمُسْتَحِفَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَظُمَتُ دُوْيَةُ لِللَّهِ عَظُمَتُ دُوْيَةُ لَ وَ خُلْتُ وَادْبِرَتَ أَيَّامُهُ فَوَلَّتَ حَتَّى إِذَا رَاكُا عُ لَتَ المحل قبرانقضت وغايدة العرقوانتهت وايقن اللهُ لاعبِصَ لَهُ مِنْاتَ وَلامَهُ مِنَاكَ اللهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ اللَّه بِالْإِنَابِةِ وَأَخْلَصَ لِكُ التَّوْبَةُ فَقَامُ إِلَيْكَ بِقَلْبِ طاهر بَقيّ شُرّ دُعَاكَ بِصُوْتِ حُلْتُلْجُوِّ فَالْعَاظَاءُ الْكُوَّالَةِ مَا يُعَمِّىٰ وَيُكَلِّى رُاْسَهُ فَانْتَمَٰىٰ قَلْ الْعَشَتُ خَنْيَتُهُ رِجِلِيهِ وَغَرَّقَتْ دُمُوعُهُ حَلَّيْهِ مَيْعُوكَ بِياارُحُمُ الرَّاحِينَ وَيا ارْحُمُ مَنِ انتَابَهُ المسترحون وبااعظف من أطاف بدالسنغوف و وَيَامِنْ عَفُوهُ الْمُرْمُونَ نَقِيتِهِ وَيَامَنُ رِصناهُ

س فيما توجهت والتغزع وتعكا على الد الإنتيكبارعكيك وحبائب الإضرار وكؤم اللهمة بامنتهي مطلب الحاجات وبابن عنك الكِسْتِغْفَارَ وَانَا إِبْراً إِلَيْلَتَ مِنْ أَنْ الْسُتَكَبِرَ مُيلُ الطَّلِياتِ وَلَامَنَ لَابِيعَ نِعَكُ بِالْاعْانِ وَيَامَنُ وَاعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أُصِرَّ وُالسَّعْفِي لِلْاقْصَرْتُ لايكن رُعُطاباه بِالْمِعْنَانِ وَالْمَنْ يُسْتَعْنَى بِهِ فيدواستعين باعظاماع وأعنداللهم وَلايستعنى عَنْدُولامِنْ يُرْغَبُ اليَّدُولارُعْتُ صُلِّعُلَا عُمَّا فَاللهِ وَهُذِ لِي مَا يَجِبُ عَلَى لَكَ وَ الله والمن الانفين خَزَاتِن وُ المُسْائِلُ وَيَامَنُ النَّهِينَ لُ عافني مِتَااسَتُوجِ لُمُسِنْكَ وَأَجِرْنِ مِمَا يُخَافِهُ وكتد الوسائل وبامن لاتنقطع عند حوافج الخيا والفل الاساءة فاتك ملئ والعفوم جو العفق وَالْمِنْ لَا يُعْنَيْ فِدُعْاءُ اللَّاعِينَ مُلَّحْتَ بِالْغَنَاءُ مُعُرُونَ بِالتَّجَاوُرِ لَيْسَ لِحِاجَةِ مُطْلَبُ سِواكَ وَلا عَنْ خُلْقِكَ وَأَنْتَ أَهُ لُالْغِينَ عَنْهُمْ وَنَسَبْتُهُمْ إِلَى لِنَ نَبِي غَالِهِ مَعَنِي لِعُطالتُ اللَّهُ وَلِا أَخَافُ عَلَيْفُسِّي الْفُقْرِ وَهُمْ أَصْلُالْفَقِرُ إِلَيْكَ فَنَ طَاوُلَ سَكَجُلَّتِهِ اللااماك إنك اصل التقوى وأصل العفرة صل مِنْ عِنْ وَلَامَ صَرْفَ الْفُقْرِعِنْ نَفْسِهِ بِكَفْقَالْ عَلَاعُيْرٌ وَالِحُمْرُ وَالْحُمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحِمْرُ وَالْحِمْرُ وَالْحِمْرُ وَالْمِحْرُ وَالْمِحْرِ وَالْمِحْرِ وَالْمِحْرِ وَالْمِحْرِ وَالْمِحْرِ وَالْمِحْرِ وَالْمِحْرِقِ وَالْمِعِيلِي وَالْمِحْرِقِ وَالْمِحْرِقِ وَالْمِحْرِقِ وَالْمِحْرِقِ وَالْمِحْرِقِ وَالْمِحْرِقِ وَالْمِحْرِقِ وَالْمِحْرِقِ وَالْمِيْرِقِ وَالْمِحْرِقِ وَالْمِحْرِقِ وَالْمِحْرِقِ وَالْمِحْرِقِ وَالْمِعِيلِي وَالْمِعْرِقِيلِي وَالْمِعْرِقِ وَالْمِعْرِقِ وَالْمِعِلِي وَالْمِعْرِقِ وَالْمِلْمِ وَالْمِنْ وَالْمِعِلِي وَالْمِيرِقِ وَالْمِعِلِي وَالْمِنْ وَالْمِنْرِقِيلِ وَالْمِنْ وَالْمِنْرِقِيلِي وَالْمِنْرِقِ وَالْمِنْ مِنْ ول طُلْبُحاجَتُهُ فَي خَطْ إِنَّهُا وَأَنْ طُلِبَتُهُ مِنْ جَعِهَا واغفذنبي وامن خوف نفسى الكعاكل شيفاير وَمُنْ تُوجَّدُ مِعْ اجْرِتِهِ إلى أَحْرِمِنْ خُلْقِكَ أَقَ وكان وذلاعلين يكامين رب العالمين مي عالما حَعَلَةُ سَبَ بَحْجُهُا دُونِكُ فَقَانَعَ فَنَ لَجُمَانِ واستخ من عندك فؤت المحسلان الله مؤلاليك

عَلَالْاَسْتِعَاق فَاالْاَيا وَلِالْعِبِ رَعِبَ الدِيْكَ فَا وُهُوكِسْ يَجِونُ لَكُنْعٌ وَلَا بِأَوَّلِ سَاتِلْ اللَّهُ فَافْضُلْتَ عَلَيْهِ وَهُوكِيْ تَوْجِبُ لِحِمْانَ اللَّهِمْ صَلَّعَلَى مُحَيِّدٍ وَاللهِ وَكُنْ لِمُعَاتِي مُجِيبًا وَمِنْ نِلا فُقَيِّبًا ولتضرع اح ولصوبي سامعا ولانفطع رجان عَنْكَ وَلَا تَبِيُّ سَبِيمِنْكَ وَلَا تُوجِّفِي فِي خاجين هره وغيرها إلى سُواك وتولَّف يَخْدُ طَلِبَتِي وَقَطْ أَوْ طَاجَتِي وَنَيْلِ سُوَّ لِحَجْلُ ذَوْالِي عَنْ مُوقِفِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْرِكَ لِي الْعَسِيرُ وَحُسْنِ تفريوك فيجيع الأمور وصل على محر والم صَلْوَةً ذَا يُمَاةً نَامِيَدً لَا انْقِطَاعَ لِا بَيِطَا وَلَا منته للأمرها وأجع لذلك عَوْنًا لِي وَسَبُّ النَّجَا طلبقي ومن طاجع إدب كذا وكذا وتذكر طجتك عمسي والعول في مجودات فضلك السين المسائق

من على صلكافلنفشم الحاجة فلأقضر عنها بخصاب وتقطعت دونها حِيلي وَسُوَّلَتْ لِي نَفْسَى رَفْعُهُ اللَّهُ وَيُوفِّعُ خَاتِجُهُ إِلَيْكَ وَلايسْتَعْنَى فَطَلِبًا تِهِ عَنْكَ وَهِي زَلَّةُ مِن زَلِلِ الْخَاطِينِ وَعَثَرُةً مِنْ عَثَلًا وَ الْمُنْ نِينَ فَيَ الْمُحْتَمِينَ مِن كَالِكَ لِمِنْ عُفْلَتِي لَهُ الْ وَنَهُضَتُ مِتَوْفِيقِكَ مِنْ ذَلَّتِي وَنَكُصُ مُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَثْمَ كُو وَقُلْتُ سُجُانَ رَبِّ كَيْفُ يُسْتُلُعُمَّا جُ عُتَاجًاواً فَي سُعِنَ مُعُمْمُ الْمُعْلِمِ فَعُصارَتُكَ معدم معطوم العدم بالضريعي الفعر لا من العدم معقدين تعيين الوجد و بر بالطي بالرَّغْبُةِ وَأُوْفَلْتُ عَلَيْكَ رَجَابً البِّقَةِ ولِكَ وَعَلِيْتُ أَنَّ كُنْيَ وَمَا السَّعَلَاكَ يَسِيرُ فِو جُلِكَ وَالرَّخُطِيرُ مَا السَّتُوهِ بُلكَ حَقِيرِ وَفِي وسُعِكَ وَأَنَّ كُومُكُ لايضِيقُ عَنْ سُؤُال اَحَدِ وَأَنَّ لِلَّهُ بالعطاع اعلى فكأتيا الله مرفض العلم علم واله واحِلْني بكريك عَلَى التَّعَسُّلِ وَلا يَحَلَّى لَهُ يعِلْكَ

اللَّهُ وَاسِعَ كُرِيمٌ عهر

ارحولك في هذا لام حني الم دلنى فأستلك بك وبجته والمصلوا تا عليهم غُيْظِيد شِعْاءً ومِنْ صَعْ عِلَيْد وَقَاءً أَلَامُ الْمُ الْمُرْدُ وَخَالِيًّا لَكُمْ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُ صراعل محر واله وعوضني وظله اعفول اعتبرت عَلَيْدِ أَوْزَا يُعِنَ الطَّالِينَ مَأَلَّا وَأَنْوَلُهُ بِسُوعِ صَنِيعِهِ إِن حُمَّتُكُ فَكُلُّ مُكُرُوهِ جُلُ دُونَ سَخُطِكَ وَكُلُّ مُرْزِئَةٍ سُواءً مَعَ مُوجِالًا لامن لايخفي عكيه أنباء المتظلين والمن لايخنا اللَّمْ فَكَمَا كُرُهُتَ إِلَى إِنْ أَظُمْ فَعَنِي مِنْ أَنْ في مصرم الالشفاذات الشاهدين وبامن قريت و اظلم اللهم الااشكار الياسية نَحْرِيَّهُ مِنَ الْطُلُومِينَ وَبَايِنَ بَعِلْعُونِهِ إِنظَّالِينَ إِنْ بِحَالِمٍ عَنْرُكِ طَاسًاكَ فَصُرِتَ عَلَيْهِ وَالْمِهِ وَالْمِوْرِ قَالْ عِلْتَ لِالْمِي اللَّهِ عِلَالَ مِن فَلَانِ مِن فَلَانِ مِمَّا حَظَرْتَ دُعْ أَنَّ بِالْإِجْ الْهِ وَأُقْرِنْ شِكَايَتِي التَّقَيْرِ اللَّهُ وَ والتفكد من مِتَاحِقَ عَلَيْهِ بِطَافِيعِينَ لانقنتني بإنفنوط من إنضافك وكانفتن فبالأئن عِنْهُ وَاغْتِوا رَائِكِيرِكَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَ فَصَلَّعَلَى اج مِن إِنْكَارِكَ فَيُصِيَّ عَلَىظُلُى وَيُخَاصِّي نَجِعَيَّ عُمَّدُوالِهِ وَحُدُ طَالِمِي وَعَدُ وَعَنْ طَلِّمِي الْمُ وعَرِّفُهُ عَاللَيلِ الْوَعُنْتَ الظَّالِمِينَ وَعَرَفْنَ بِهُ وَاقْلُلْ مِنْ عَنِي بِنُكُ رَبِّكَ وَاجْعَلُهُ سُغُلًّا ماوعَلَيْتَ مِنْ إِجَابِةِ الْمُضْطَرِّينَ اللَّمْ صَلِّعَلَى و فيمايليك وعز عايناويد الله وصرعاع عمرواله الله عُمَّةً وَالله وَوَقِعْنِي لِعَبُولِ مَا فَضَيْت لِي وَعَلَى ولانسوع لهظلوا حسن عليه عوني واغصني وتاافعا للهم صرّعل معيد والد ورضين عااخنت لم وصفى واهرن التيمي وَلا تَجْعَلْن فَي مِثْرِ إِخَالِدٍ عَلَيْهِ عَمْ وَعَطَاضٍ } تكون مِنْ

بِمِنْ عِلَّةٍ فِجُسُلُ فَ فَالدَّرِي لِالْمِلَيُّ أَلْحَالِين أَحَقُّ بِالنَّهُ كُولِكُ فَأَيُّ الْوَقْتُ بْنِ أَوْلَىٰ بِالْحُرُولِكُ الْوَقْتُ الصِيَّةِ الَّهِ هَنَّا تَنَى فِيهَا طَيِّناتِ دِرُ قِلْ وَنُشَّطْنَنَي أَ و . بعالانتِعَاء مُرضاتِكَ وَفَصْلِكَ وَقَوَّيْدَى عَمَا ﴿ عَلَمَا وَقَقْتُ لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ ٱمْ وَقَتُ الْعِلَّةِ اللَّهِ محصَّتَه بِها وَالنِّعُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ المَعْمَمُ لِلاَثْقُلُ إِلَيْهِ عَلَى ظَلَمْ كِصِرِ الْحَطِيثَاتِ وَتَطْفِيرًا والمنافع النعاث في من السّيّات وَتَنْبِهَا لِتَنَّا وُلِ التُّوْبَةِ وَتَنْ كُمُّا لِحُوالْحُوْبَةِ بِقَالِمُ الْبِعَاتُونَ فح خِلالِ ذلكِ ما كَيْبُ لِي أَلْكُاتِبالِ مِنْ رَكِي الْكُمَّا طالاقل فكرفيه وللالسان نطقيه ولا جارِحَةُ تُكُلُّفَتُهُ بِلُ إِفْضَا لِآمِنْكَ عَلَى وَاضِلانًا مِنْ صَبْيعِكَ إِلَّ ٱللَّهُ مَرْفَضَ لِأَعَلَى حُتَّرُ وَالِم وَحَبِبُ إِلَى مَا رَضِيتَ لِي وَيَتِنْ لِمِا أَحْلَاتُ

الاهدماحدُّ تنت بونفسك اَقُومُ وَاسْتَعْلِنْ عِلَاهُ وَأَسْلَمُ ٱللَّهُ مَرَوَالِ كَانَتِ الْخِيْرَةُ لِعِنْدُكَ فِي تَأْجِيولِلا خُونِ لِي وَتُولِثِ الإنتيفام مِمَّن ظُلَمَ إلا يَوْم الْفَصْلِ وَمُجْمَع الْخَضْم اللهُ فَصَرِّتُ عَلَيْ عُمُّلِ وَالِهِ وَأَيِّلْ بَامِنْكَ بِنَيَّةٍ صَادِقَةٍ وصبر دايم وأعدن من سوء الرفنة وهلع اَهُ لِلْ لِحِنْ مِن وَصَوِدُ فَي قَلْبِي مِثَالَمَا الْآخَوْتَ لىمِنْ تُوالِكَ وَاعْدُدْتَ كَخِصْمِينَ جَوْالْكِ وَ عِقَالِكَ وَأَجْعَلْ ذَلِكَ سَبَبًالِقَنَاعَتِي اقَضَيْت وَتَقِيَّى عِلِا تَحْيَرُتَ المِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ ذُو الفضل العظيم وانت على كُل شَيْع قبرير وكان من دُعاتم عليه السّالام اذا مَرِضَ أُونَزُلُ بِهِ كُرْبُ أَوْ بَلِيَّ لَهُ الله تَلِكُ الْحُمَانُ عَلَى الْمُدَانَكُ أَنْكُ أَنْصَرَّ فُ فِيهِ مِنْ سَلَامَةِ بِلَ نِ وَلَكَ الْكُورُ عَلَى الْمُدَاكُ مِنْ الْمُدَاكُ مِنْ الْمُدَاكُ مِنْ الْمُدَاكُ مُنْ الْمُدَاكُ مُنْ الْمُدَاكُ مُنْ الْمُدَاكُ مُنْ الْمُدَاكُ مُنْ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِي مِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ

Stranger of the stranger of th

الماسية

بالعناد.

اصنى الحاجتك عابرت المفاذا فيعليك

بِ وَطَهِ وَيْ مِنْ دُنَسِ مِا اسْلَفْتُ وَالْحُ عَنَّى سُّرَ مَاقَلُّمْتُ وَاوْجِلُ بِحَلاوَةَ الْعَافِيةِ وَاذِقْنِ بُرْدُ السَّلَامُةِ وَاجْعُلْ مَحْزُجِي عَنْ عِلْتِي اللَّهِ عَفُولِكَ وَمُعَلِي كُنْ صِيرُعَتِي الِي تَجَاوُذِك وخلاص من كرب إلى دوجك وسالامتي مِن هُرِهِ النِيْ تَعِ إلى فَهِ إِلَى الْمُتَعَقِّلُ الْمُتَعَقِّلُ بالإخان المتطول بالإثمالاوها بالأمتناك الوَقَابُ الْكُرِيمُ دُو الْجُلَالِ وَالْإِكْمُ الْمِ فكان من دعاته علية التعر إذَا اسْتِقَالَ مِن دُنوْيِهِ أُوْتَصَيَّعَ في طلكِ الْعِفْقِ عِينَ عَلَقُولِكِ اللَّهُ مَدّ لِامَنْ بِرَحْمَتِهِ مُنْتَعِيْثُ الْمُكُنْ نِبُونَ وَيَا مَنُ إِلَّا ذِكُولِ خِلَانِهِ يَفْنَعُ الْمُضْطَرَّ وُنَ وَلِيمَنَ لجيفته ينتخب كخاطئون باانتكل مستوحين

عُهِبِ وَيَافِي كُلِّ مَكُولُوبِ كَثَيْبِ وَيَاعُوثُكُلَ

عنزول فريد ولاعض كالمعتاج طريد

انتُ الَّذِي وَسِعْتَ كُلُّ شِيْعٌ رَحُدٌّ وَعِلْا

وَأَنْتَ الَّذَي حَعَلْتَ لِكُلِّ عَنْكُوتٍ فِي فِي عَلِيَّ سَمِّمًا

وَأَنْتَ الَّذِي عَفْوُهُ أَعْلَى مِنْ عِقَامِهِ وَأَنْتُ الَّذِي عَلَى

رُحْمُتُهُ أَمَّامُ غُضِيهِ فَأَنْتُ الَّذِي عُطَّاقُهُ أَكُثْرُ

مِنْ مَنْعِهِ وَانْتَ الَّانِي النَّبَعُ الْعَلَايُقُ كُلُّهُمْ فِي

في وسُعِه وَانْتَ اللَّهٰي لا يُوغَبُ فِجَزاء مَنْ

أعطاه وأنت الذى لايفط فيعظاب منعضاه

وَأَنَا يَا إِلْمُ عَبِيلُكَ النَّهِ كَامُرْتُهُ بِالنَّهَاءِ فَقَالَ

لَتَيْتُ وَسَعْلُمْ لِيَ فِي الْمَالَالِيَ مِطْوَحٌ بِينَ

لَكُنَّكُ أَنَّا لَهُنَّ وَقُرْتِ الْخُطَالِاظُمْ مُ وَأَنَّا الَّهِ

و أفْتُتُ النَّنُوبُ مُرُّ وَأَنَا لَنَّن بَجُهُ لِهِ عَصَاك

وَلَمْ ثُكُنَّ أَصُلًّا مِنْهُ لِذَاكَ هَلَّ أَتُ بَالِلْمِ

الرجم من دعاك فأبليغ في التهاء المرانث غافي

Selfalles resident A STATE OF THE STA

e of the state of

لاتطول املك في الرينا فا الموت قريب المع خاطرك ففا انت فيم

لِنْ بَكُاكَ فَأُسْرِعَ فِالْبُكَاءِ أَمْ أَنْتُ مُتَّجَاوِزُعَتَى عَقْرَ لَكُ وَجُهُا مُ تَذَلَلا أَمْ انْتَ مُغْنِ مَنْ شَكَا عَيْ الِيُكَ فَقُرُهُ وَكُلَّا الْمِ لَا يَحْدُثُ مَنْ لَا يُجِدُ مُعْطِيًا غَيْرُكَ وَلا يَحْنُ إِنَّ لَ مَنْ لا يَسْتَعْنِي عَنْكَ عَمْ بِكُورِدُونَكُ الْمِي فَصُلِّ عَلَى عُمَّالُ وَالِدِ وَلاَنْعُضْ عَبِّي وَقَالُ أَقْبُلُتُ عَلَيْكَ وَلِاتَعْرِمْنِي وَقَالُ عِبْتُ الْيُلْتُ وَلَا يَجُبُ هُنِي بِالرَّدِّ وَ قَالِ انْتَصَعْتُ بَيْنَ ﴿ إِ يُلُيْكَ أَنْتُ أَلَّنِي وَصَفْتَ نَعْشُكَ بِالرَّحْكَةِ فَصُلِّ عَلَيْحُتُو الدوارُحُنى وَانْتُ الَّذِي مَتَيْتُ فَفْسُكَ والعفوفاعف عني قديرى الطي فضرمتع من جِيفَتِكَ وَوَجِيبَ قُلْبِي مِنْ حَشْيَتْتِكَ وَالبِّقَاضَ جُوارِج مِنْ هَيْمَ وَلِكُ كُلُّ ذَلِكَ حَيلًا وَمِنْ يَهِ وَو يَ وعَلَى وَلِمَاكَ حَمَّ صَوْبَ عَنِ الْجُأْرِ وَكُلَّ لِنَانِ عَلَى الْجَارِ وَكُلَّ لِنَانِ عَلَى الْجَارِ عَنْ مُنَا جَايِكَ بِاللِّي فَلاَعُ أَلْحُنْ فَكُمُّ مُنْعَالِينَةٍ

لآمكن في عزمك ُ خايفا ففعالمني ان الدفا أم اطيف بعباده المُلْجُنَّةِ وَمُنْتَعَى دَعُوتِهِ إِلَى النَّارِسُغِانِكَ مِا أَعِبَ النَّنُوبُ فَصَلِّ عَلَى حُتَّرُ وَالِهِ وَأَعْتِقَمَا بِعَفُوكَ مااشفر به على نفسى وأعرده من مكتوم أمى وَهُ فَاظْمِعِ قُلْ أَثْقُلُتُ لُهُ الْخُطَالِافْصُلِ عَلَىٰ S. H. C. W. E. Walled Committee فأعجب من ذلك أناتك على وإبطا ولع عن عُمَّا وَالِهِ وَحَقِفْ عُنْهُ مِمِّلِكَ يَا الْحُلُونَكُنْ MINT A PRIMARY MINT Ar. Ard in Springerich مُعْ إَجَلَتِي وَكُيْسَ ذَٰلِكَ مِنْ كُرُجِي عَلَيْكَ بَلِ تَأَنِيًّا اليك عَتَىٰ يَنْ عُكُ الشُّفَالِ عَنْ يَ كَالْحُبِتُ حَتَّىٰ مِنْكُ لِي وَتَفْضَلُا مِنْكُ عُلَيَّ لِلَّانُ أَنْتُلِعَ عَنْ ينقطع صوتي وقت لك حتى تنفش فكهاى معضِيتِكَ المُسْخِطَةِ وَاقْلِعَ عَنْ سَيِّالِ الْمُلْقَلَةِ وَلَعْتُ لِلْتُحَتِّى بَغْلِعَ صُلِّبِي وَسَجُ الْتُ لِكَ فتأالعين والبزة وكؤأ كمنعكر أ حَتَى سَفَقًا حَكَ قُتَاى وَالْكُثُ ثُرًّا بِالْأَنْضِ وِلانَ عَفُوكَ عَنْي حَبِّ إِلْيُلْكَ مِنْ عُفُوبَتِي بَلْ wolf bilt rhange The parkets اوقلعها اوجفها كفقات فانفقات طُوْلَ عُرْبِي وَسُرِيْتِ مِلْ وَالرَّمْا دِاجِرَدُهُ الم ونفات ق انَايَا إِلْمِي كُثُرُ دُنُوبًا وَأَقْبِحُ الْمُدَاوَا شَنْعُ أَفْعًا لِأُوا شَنْكُ Shirt Spice Will وَدُكُونَكُ فِيخِلا لِذَلِكَ حَتَّىٰ يُكِلَّ لِّكُمَّا فِي خُلَّا فالناطل تفورًا واضعف عِنْ كلاعتِك سَيقظا أرفع طن في إلى افاقِ السَّمَاءِ اسْتِحِيَّاء عِنْكُمَّا وَاقْلُ لِوَعِيدِكَ انْتِدَاهَا وَانْتِقَابًامِنْ أَنْ الْحُصِي لكَ عُيُوبِ أَوْ أَقَلِ رَعَلَى ذِكُوذُ نُوبِ وَإِمَّا أُوبَحْ استؤجبت بالك عنى ستبقة واحتقمن سَبِتًا بِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْفِلُ لِحِينَ الْمُتَوْجِبِ مُغْفِيلًا بِعَالَانَفْسِي كُمُعًا فِي أَفْتِلِكَ البِّي عِاصَلاحُ أُمْرٍ. Ed Jest ولا وتعقفُ عَنْي إسْجَدِي اسْجَدِيُّ عَفَى كَ فَإِنَّ وَلِكَ غَيْرُ المُنْ بنين وَرَجَاءً لِرَحْ يَاكَ الْتِي مِنْ الْكُوالِيُ الخطابينس واجب لي استخفاق ولا أنا اصل كماسك رِفَاكِ الْحَاطِيْنَ ٱللَّهُ رَفِيهِ وَهُلُو رَقِبَةَ فَالْرَفِيهِ

السكف في هذا لا مظير فأن المرق والشر لا زيد في درقك وكان مرفظ شيع قلي وعليه السّلام إذا باستياب إذكان جزائي منك فاقرما كرالشيكا فاستعانفينه ومنعال وتهوكي النَّارُ فَإِنَّ تُعُرِّرُ بَيْ فَأَنْتُ غَنَّ ظَالِمٍ لِمَا الْمِ فَازْقِلْ اللهُ مَرَانِاً نِعُودُ بِكَ مِن نَوْعَاتِ التَّيْطَانِ النَّيْ تَعَمَّلُ تِنِي بِسَمِّلِكَ فَلَمْ تَفْضَيْنِ فَمَا تَيْمَنِي وَلِكَ فأزر وهي ومكاير ومن التَّعَدُ بِأَمَانِيهِ وَمُواعِين The state of the s فَلُمْ تَعَاجِلُنِي فَحُلُتُ عَنِّي بَفَضُ لِكَ فَلَمْ تَعُيِّرُ وَغُرُورِهِ وَمَصَاتَامِ وَأَنْ يُطْعِ نَفْسَكُ وَإِضْلَالِنَا نِعْتَكَ عُلَى وَلَمْ تَكُلِّ زَمْعُرُ وَفَكَ عِنْدِي فَادْحُمْ The Man Car Land of Line OF F. J. F. J. J. J. J. J. عُنْ طِلاعَتِكَ وَامْتِهَانِنا وَعُصِيتِكَ لَأَقْ انْ طُولُ تَضُيُّ عِي وَسُرِثُ مُ كُنِّتِي وَسُوءَ مُؤْتِفِي الله يُحسِن عِنْكُ فَامَاحَيْنَ لَنَا اللهِ النَّهِ الْمُعْقَلُّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا الله مرضِلَ عُل مُحَيِّر واله وقفي مِن المعاص الشعلي لَيْ مِاكْرَ وَ إِينَ اللَّهُ مَا أَخْسُ أَهُ عَنَّا بِعِبَا دَيْكَ وَالْبِيَّةُ بِالطَّاعَةِ وَارْزُقْنِي صُنْنَ أَلِمِ نَابَةِ وَطَقِ فِي التَّوْبَةِ. وأب في علمنع وأما وكرك وروباصرونع و بدُوْبِنَافِعَتِكُ وَاجْعُلْ بِيْنَا وَبَيْنَهُ سِمَّالًا والمين بالعصمة واستصلفني بالعافية وأذمني Start Start و مُفتِكُهُ وَرَدُمَّا مُضَمَّا لِأَيْفَتُهُ اللَّهُ مُصِلِّ حَلاوة الْمُغْفِرَة وَاجْعَلْهُ طَلِيقَ عَفُوكَ وَعَتِيقَ عَلَيْحَتُنُ وَاللهِ وَاشْعُلْهُ عَنَّا بِبِعُضِ أَعْلَلْ وَا رُحُيَّتِكَ وَاكْتُبُ لِي أَمَا نَامِنْ يَحْفِي طِلِكَ وَيَشِينُهُ الم واغص امنه بحسن رغايتك والفناخين بِالْلِكَ فِالْعَاجِلِ دُوْنَ الْلْجِل بُنْنَا يَ اعْتِهَا جُ اللهُ وَوَلِّنَا ظَهُوهُ وَاقْطُعْ عَتَا إِنَّهُ وُ اللَّهُ وَصَلَّعْلَى وُعُرِّفِي فِيهِ عَلامَةً ٱتَبَيَّنُهُا إِنَّ ذَٰلِكَ لايصَيْقُ عَلَيْكَ فِوسْعِكَ وَلا يَتَكُأُ دُكَ فَقُلْمَ لِكَ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مُحَيِّرُ وَالِهِ وَالْمِتِعْنَامِنَ الْمُرْى عِيْلِ صَلالَتِهِ الحافر.

اسع فيما نوب عثالن فيرات ادام ا وَالْسِهُ مُونِدُ جُنَّا وَاقِيَدَّ وَاعْطِهِ رَعَلَيْهِ أسطحة ماضية الله مَن عمدين لله مُن في للَّهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ وَاجْلُصَ لِكُ بِالْوَجْلِانِيَّةِ وَعَالَاهُ لكَ يَحْقِيقَةِ الْعُبُودِيَّةِ وَاسْتَظْمَ لِكَ عَلَيْهِ ﴿ إِلَيْ فِي مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُ عَلَامًا عَقَلَ وَافْتُقَ مَارَتَ وَافْسَخُ مَا دَبَّ وَثَبِّطْهُ إِذَا عَنَوَ وَانْفَضْ مَا أَبْرُمُ اللَّهُ مَرَّ وَالْفِرْمُ جُنَّانُ وَأَبْطِلُ و كين والمرم كمف وارغم الفه اللهم المعانا فَنَظْمِ أَعْلَائِهِ وَاعْزِلْنَاعَنْ عِلَادِ أُولِيا يَعِد لا نطيع لَهُ إِذَا سَتَفَوْانًا وَلَا نَسْتَجِيبُ لَهُ إِدْ ا و كانانام بناؤاته من أطاع أمر ناونع فطعن متابعته من اتبع زجر فاالله مر صراع للعلم ولله خاريم النبيان وسيتوالمن سكين وعلى والمَّلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَعِدُنا

وَرُودِدْنَامِنَ التَّقُولَ صِنَّ عَلَاكِمِهِ وَاسْلاعُ بِنَا مِنَ التَّفَيْ خِلافَ سَمِيلِهِ مِنَ التَّدِي اللَّهُ مَلِلاً جُعُلُكُ فِي قُلُونِ الْمُنْ خَلَا فَلا تُوطِّ فَيَ لَهُ فَا للَّنْنَامُنُولِلاً اللَّهُمَّ وَمَا سَقِلَ لَنَامِنُ الطِلْعَ فَيَاهُ واذاع أنتاه فقناه فبصنانا أنكايك بهو أفيمناما مغ في لُهُ وَايُقِظِنَاءَنْ سِنَةِ الْعَفْلَةِ بِالثُّكُونِ الدُّهِ وَالْحَسِنَ بِنَوْفِيقِل عَوْنَنا عَلَيْهِ الله عرواس بعكما فلوبنا إنكار عمله والطف كنا فِنُفُتْ فِي إِلَّهِ اللَّهُ رُصَلَّ عَلَا يُحَيِّلُ وَالِهِ وَحُوِّلْ سُلطانهُ عَنَّاوا فُتَطُعْ رَجْآءُهُ مِثَّاقاً ذِرَاهُ عَنِ الوُلوع بِنَا اللهُ مُصَلِّع لَيْ خُتُرٌ وَالِهِ وَاجْعَالًا مَنَا وأيتفاتنا وأولادنا وأصالينا وذوي كالطامنا فقراباتنا وجياننامن المؤمنين والمؤمنات فجون خادية وكحض طافيظ وكمفن مانع

ودونالمنو الروي

وكن اليكفروعلم وشع ذكونا ما لوكن ق

والبسرم

لا تغتر حالك مزم كانك تجد المغير بعون الد معتناك المتعالة عَاقِبَتُهُ الْفُنَاءُ وَغَيْرُ قَلِيلِ اعْاقِبَتُهُ ٱلْبُعْاءُ الْمُ وَالْمَالِينَا وَإِخُوانَنَا وَجَيِعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ وكان من وصَر من عليه المالية واله دُعانه عليه مِتَااسْتَعَنْنَامِنُهُ وَأَجِنَا مِتَااسْتَعَنَابِكَ المُ التَّلامُ عِنْوَالْا سَيْعَاءِ بِعَالَا جُنْ الْمُ مِنْ خُوفِهِ وَأَشِعُ لَنَامًا دَعُونَابِهِ وَاعْطِنَامًا أَغْفَلْنَاهُ وَاحْفَظُ لَنَامَانَسِينَاهُ وَصِيِّتَابِلْكِ اللهُ مَراسُقِنَا الْعَيْثَ وَانْشُ عُلَيْنَا نَحْمَاكَ بِخُنْ المغيرق من التحابِ المنشاق لِنَبَاتِ أَنْصِكَ فيد تطات الصالحيية ومالت المؤمنين أمين وكان من عُنَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ وَالسَّلْأُمُ اللَّهِ الكونيق فجيع ألافاق وامنن على عبادات الناع الخاكف عنه ما يحث أفغ كه مظلبه المُّمَّةِ وَأَحْيِ بِلْادُكَ بِيلُوعِ الرَّصَرَةِ وَاشْهِلُ اللهُ وَلِكَ الْحُرُكُ عَلَى حُسُنِي قَضَا يَكِ وَمِاصِ فَتَ مَلَائِكَتَكَ الْكُوْلِمَ السَّفِينَ يَسَعُمِنُكَ نَافِعِ دَائِمْ غُزْرَهُ وَاسِعِ دِرَدُهُ وَالِلسِّيْعِ عَاجِل عَنَّمِنْ بَلَا مُكَ فِلْا تَجُعُلُ حَفَّى مِنْ نَحْمَدُ لَكُمَّا الْمِثْ الْمُ المج تَنْ الْمِينَ عَالَمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا و الله الله ما قَلْ مات وَتَرْتُوبِ ما قَلْ فات وَ أَحْبِبْتُ وَسَعِرَغَيْرِي بِالْكِرِهُ تُ وَلِنْ يَكُنْ مَا تَخْجُ بِهِ مَاهُوَاتٍ وَتُوَيِّعُ بِهِ فِالْاقواتِ سَعًا بَامُتُلَاكًا مَنِينًا مَنْ يَكَالَمُ عَلَيْهِ مُعِلِّمُ الْمِيلَا عَبِيلًا الْمِيلَ ظِلْتُ فِيهِ أُوْبِتُ فِيهِ مِن صَفِيهِ الْعَافِيةِ بَانَ و في عَيْرُمُكِ و دُقِهُ وَلا خُلَّبِ بَرْقُهُ اللَّهُ مَّاسِقِنا وَ وَقَهُ وَلا خُلِّبِ بَرْقُهُ اللَّهُ مَّاسِقِنا يكى بالإعلايفقطع ووذر لاير تفغ فقليم ل طَاأَخُرْتَ وَأَخِرْعَنِهَ كَاقَلُمْتَ فَغَيْرُكَيْرِمَا

الفران المسلم ا

عنكث

Charles of the land of the lan

أكمل الإيمان والجعل يقيني أفضر كاليقين وَانْتُهِ بِذِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِيَّاتِ وَبِعَلَى إِلَّمْ إلى أحْسَنِ الْاعْمَالِ اللَّهُ مَرَّ وَقِنْ بِلُطُفِكَ وَ نَيَّتِي وَصِحْ عِلْعِنْدَك يَقِينِي وَاسْتَصْلِ بِقُلْدِتِكَمَا فَسَكَمِ بِهِاللَّهُ مُرْصَلِّ عَلَيْعُ يُوالِهِ وَالْفِنِي مِا يَشْغُلِّنِ الْإِصْمِيّامُ مِلْهُ وَاسْتَعْلِنِي ا تَسَالَهُي عَلَا عَنْهُ وَاسْتَفْرِخُ أَيّا فِي فِيمَا خَلَقْتُهٰي لَهُ وَأَغِنِنَى وَأُوسِعُ عَلَيَّ فِي دِنْقِكِ وَلا تَفْتِنَى بِالنَّظْرِوَا عِنَّانًا وَلا تَبْتُلِيَّتِي بِالْكِبْرُوعِيَّانُهُ لكَ وَلاتَفُسُ الْعِبَادَةِ بِالْعُجْبِ وَأَجْرِللِتَاسِ عَلَيْدِي الْمُنْدُولًا تَعْفَةُ بِالْمَرَ وَهُبُهِ مَعْ إِلَى ٱلْكُفْلاقِ وَاعْصِمْ فِي الْفَخْرِ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَيْ عَنَّا وَالِم وَلَا تَنْ فَعَنِي فِي التَّاسِ دَرَجَةً الاحططتنع بنكنفسي فيكهاؤلا نحيثل

لا تبطل عما نوب فان الرتعالى والم المهمة المباعد المراجع المراجع المراجع في المراجع المراجع المراجعة ا تُردُ بِدِ التَّهِيضَ وَتَحْبُرُ بِدِ المُهِيضَ اللَّمْ اسْقِنا سُعَيَّاتُ مِلْ مِنْ فُالطِّلْ بَ وَمُلْكُومِنْ فُلْكِمِابَ وَتَفَجِرُ بِهِ الْكُنْهَارُ وَتُنْبِتُ بِهِ الْكَشْعِارُ وَتُرْخِصُ بدالاسعار فهجيع الاصار فتنعش به البكائم وأنخلق وتتحك كنابه طيتبارالونق فَتُنْبِتُ لَنَابِهِ الزَّرْعَ وَتُكُرِدُ بِهِ الطَّىٰعُ وَتَنِيلُنَا بِدِ قُنَّةً إِلَى قُوْرَتِنَا ٱللَّهُ مُرَّلِا يَجْعَلُظِلَّهُ عَلَيْنَا سَمُومًا وَلا تَجْعَلْ بُردُهُ عَلَيْنًا حُسُومًا وَلا تجعُلُصُوبُهُ عَلَيْنَا رُجُومًا وَلاتَجْعَلُ مَاءُهُ عَلَيْنَا أجاجًا الله مرضر على محمَّدٍ وال مُعَمِّر والرفقنا مِنْ بَعِكَاتِ السَّمَوْاتِ وَالْاَرْضِ اللَّكَ عَلَى كُلِّ وكان مزويثي قارير دعاته علالتك فامكارم الكخلاق ومضمي لافعا الله مرصر تعلى محمد والدو بلغ بايان

Letter Williams of the Control of th

الحدوم بالضم التوم وثانية الام م حدوا منابعة واللا لا لحدوم التي محسم الخرعين الملها من في محسم الخرعين الملها من في المرابع الملها من في المحدود المرابع المحدود ا

Color of the Color

عِزَّاظاهِرًا إلَّا اَحْلَتْتَ لِي دِلَّةً بُالِمِنَةُ عِنْدُفْسِي بِقَالَ رَهَا اللَّهُ مَرَصَلَ عَلَى حُمَّا وَالْحُمَّا وَمُتَّعْنَى بِهُرئُ صَالِحِ لِالسَّتَبْدِلُ بِهِ وَطَرْبِقَة حَتِّ الاأويغ عنها ونيتم وكشر لااكث فيها وعرد ماكان عُرْب بِذلةً فطاعتِكَ فَإِذَاكَانُ عُرْب مُرْتَعُ اللَّهُ يُطالِ فَاقْبِضْنِي الْيُكَ قَبْلِ أَنْ يُسِنِقَ مُقْتُكُ إِلَى الْوَيَسْتَخُكُمْ غَضُلُكُ عَلَّ اللَّهُ مُرَّلًا مُنْ خَصَلَةً تُعَابُ مِنْ إِلَّا اصْلَحْتُهَا وَلاعَائِهُ أَوْتُبُ بِعَالِلاَ عَتَنْتَعَاوَلَا أَرُومَا فِكُ نَافِصَ فِي إِلَّا أَتُمُتُهُا اللَّهُ مُرَّصَلَّ عَلَى عُمَّالٍ وَالِهُ عُرِيرُ وَابْلِهِ لَهِي مِنْ بِغُضَةِ أَهُ لِلسَّنَانِ الْمُجَبَّةَ وَمِنْ حُسَالِكُ فِللَّهُ عِلْمُ لَكُوَّدَّةً وَمِنْ ظِنَّةٍ المُوالصَّلاج المُسَادُ الثِّقَةُ وَمِنْ عَلَا وَ الْمُدْنَيْنَ الوكلاية ومن عُقُوقِ ذَوِي للاخام المبيّة ومِن

البدند كبرالموص وتكبي المع سالتياب فيمتهن ائتلبسنة الخذمة واستعارتها الع الم المنابع ال

خِدُلانِ الْأَقْرِينِ النَّصْرَةَ وَمِنْ حِبِّ الْمُلادِينَ

تَصْيِرُ الْمَقَةِ وَسَن رَدَ الْمُلَادِينَ كُرُمِ الْعِشْنَ

ومن مَرارة خَوْفِ القَالِلِين حَلاوة ألامين

الله مرصل على مُمَّالُ والدواحبُول لي يَلَّاعل

مَنْ ظَلَمْنَى وَلِسَانًا عَلَى مَنْ ظَامَتُهِ فَاصْمَهِى وَظَفَرًا عِبَنْ

عَانَكُ بِي وَهَبُ لِي مَكُرًا عَلَى مَنْ كَايِنَ بِي وَقُلُهُ وَ

عَلَى اضْطَهَا وَتَكُنْ يُبَّالِيَ قَصَبَني قَ

سَلامَةً مِمَّنْ تَوَعَّلَ فِي وَوَقِقَمْ لِطِاعَةِ مَنْ

سُرَّدَنِ وَمُتَّابِعَةِ مَنْ أَرْشَكَ بِي اللَّهِ عَصِلَ

عَلَيْعُيِّرُ وَالِم وَسَرِّدُنِي لِأَنْ أَعَا رِضَ مَنْ

عُشَّى بِالنَّصْرِ وَاجْرِى مَنْ صَبَّى بِالْبِرِّ وَ

أبيب من حرمني بالبنالي وأكافي من فطعنى

بالصَّلاج بِالصِّلَةِ وَأَخْالِتَ مَنِ اغْتَابَنِي اللَّهِ

حُسْن الرِّكْ وَأَنَّ الشُّكُرُ الْحَسَنَةَ وَأُغْضِى

ي الى بخلافات

ولامسلم يَبْتُلِينَى بِأَلْكُ لِعَنْ عِبَا وَتِكَ فَلَا الْعَلَى عُنْ سَبِيلِكَ وَلَا إِللَّهُ عَرْضِ كِلَّا فِي عَبَّتِكَ وَلَا مُجَامِعَةً مَنْ تَفَرَّقُ عَنْكَ وَلِامْفَارَقَةِ مَنْ الْجَمَّعُ اليُكُ اللَّهُ مَرَّا خِعَلْنَي أَصُولُ بِكَ عِنْ كَالْفُرُكُ وَاسْتُلُكُ عِنْدَالْحُاجَةِ وَانْضَرَّعُ الِيُكَ عِنْدَ المُسْكُنَةِ وَلِانْقُتِنَّى بِالْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِكَ إِذَا اضطردت فلابا تخضع ليسؤال فيوك إذا افْتُقُرُّتُ وَلَابِالنَّفَتَى عِ إِلَى مَنْ دُونَكَ إِذَا رَهْبِتُ فأستيق بالاعتخالانك ومنعك واعاضك ياأريحم الزاحين الله مراجع للا يُلْقِي السَّيطانُ في دُوعِ مِنَ التَّمَيِّي وَالتَّظَيِّي وَالْحَسَدِ ذِكُرًا لِعَظَيْدِكَ وَتَفَكَّراً فِي قُلْ رَبِكَ وَتُلُهِ بِرًا عَلَيْ لُقِّ وَمِالْ الْجَرِى عَلَى لِللَّهِ مِنْ لَفَظَدِ فَحُنَّ إِنَّ الْوَهِمِي او شتم عِنْ صِ أَوْسَهُ فَا دَوْ بَاطِلٍ أَوِ اغْتِيَا بِ فُوْمِي

عَ إِلسَّتِ اللَّهُ مُصَلَّ عَلَى فَعَيْلُ وَالِم وَحَلَّمْ وَالْمُ وَحَلَّمْ وَالْمُ وَحَلَّمْ وَالْمُ الصَّالِحِينَ وَالْهِسُنِي رَيْدَ الْمُتَّقِّينَ فِيَسْطِ العَدُلِ وَكُفُوم الْعُبَيْطِ وَاظِفًا وَالنَّائِرَةِ وَضَعَّ أَصْلِلْهُ وَقَدْ وَاصْلاح ذاتِ الْبَيْنِ وَإِفْشَاء العار فَدِّ وُسُرِّ الْعَارِّبُ فِي فَلِينَ الْعَرِيكَ وَخَفْضِ الجناج ومحسن الميكرة وسكون التيني وطب المخالقة والسنبق إلى الفضيلة وابتارالتفضل وَتَوْلِثِ التَّعَيْدِ وَالْإِفْضَالِ عَلَاغَيْرا لَمُ نَعِيَّ وَالْقُولِ بِالْحَقِّ وَإِنَّاعَنَّ وَاسْتِفْلُا لِلْكَنْيُرِ وَإِنَّاعَتُ وَاسْتِفْلُا لِلْكَنْيُرِ وَإِنْ كُنُّرُمِنَ مِ فَوْلِي وَفِعْلِي وَاسْتِكُ فَارِ الشَّيْرِ وَإِنْ قُلَّ مِنْ فَيْلِي فالخمل والماعة وأروم الخاعة وَدُفْضِ أَصْلِ الْدِرَعِ وَمُسْتَعِيلُ الرِّأْعِ الْمُخْتَرِعِ الله مرصل على عُمَا والدواجعل اوسع ورفاك عَلَى إِذَا كَبُونُ وَأَفْوَعُ فَوْتَلِكُ فِي إِذَا نَصِيبُ

وإن ضرة والصَّمْت عَن الْباطلوان لفع ينعم (من تغلي كنا

المنتنى

وَوَقِقِنِي لِلَّتِي هِي أَزَكُ وَاسْتَعْلَنِي بِالْمُوارْضَى الله مرَّا شلكُ بِي الطِّهِيَّةُ الْمُثَالِي وَاحْعَلْنِي عَلَىمِلَةِ لِكَامُونُ وَأَجِيلًا لَهُ مَرْصَلِ عَلَيْمُ لَكُ والدومتعنى الأفتاد واجعنى مناهل السَّال دِوَمِن أَدِلَّةِ الرَّشَادِ وَمِن صَالِحِ أَلِعِلْ وَادْرُقِّن فَوْرُ الْمُعَادِ وَسَلَامُ لَةَ الْمُصَادِ اللَّهُمِّ خُدْ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِي مَا يُجُلِّكُ مُ فَا وَأَبْقِلْفِسْنَى مِنْ نَعْسُ وَالبُّلِكُ الْمَا فَإِنَّ نَعْسُ عِمَا لِللَّهُ أُوتَعُصِمُا اللَّهُ مِنْ فَعَلْ فَالْنَحْرُنْتُ وَ أَنْتُ مِنْتُ إِنْ حُمْتُ وَيَا اسْتِعَاشُونَ إِنَّ كُولَتُكُ وَعَنِدُكُ مِمَّافَاتَ لَهِ خُلُفٌ وَلِمَا فُسُكُ صَلاحٌ وَفَيْمَا أَنْكُرَتْ تَغَيْبِينُ فَامْنُيْ عَلَيَّ فَبْلُ الْبِلَآءِ بِإِلْعَافِيَةِ وَقَبْلُ الطَّلِّبِ بِالْحِيْنَةِ وَقَنْدُلُ الضَّلَالِ بِالرَّشَادِ وَاكْفِنِهُ فُونَةً مَعَنَّةِ الْعِبَادِ وَهُبَ لِي أَمْنَ يُوْمِ الْمُعَادِ وَالْمِغِينَ

غائب اوستحاض وطاأشك ذلك نطقا بِإِنْحُمُولِكَ وَإِغْرَاقًا فِالتَّنَاءَ عَلَيْكَ وَدَ طَابًا فِي مجيدك وشكر النجنك واعتافا بإحسانك واخطلة لمنزل الله متصل على عمر واله وَلا أَظْلَتَ وَانْتُ مُطِيقٌ لِلا يَفِع عَنِي وَلا أَظْلِكَ وَانْتُ الْقَادِ رُعَلَ الْقُبْضِ مِنِي وَلَا اَضِلَنَّ وَقَالُ المكنتك صلايتي ولاأفتقيكة فمن عنيدك وسمعى وللا اطعين ومن عينيك وجم كاللفة اللمغفن تلك وفلت والماعفوك قصلت والى تُجَاوُنِكَ الشَّتَعْتُ وَبِفِصْ لِكَ وَتَقِتُ وَلَجْسَ عِنْدَى مِابُوجِ بُلِمَغْفِى تَكَ وَلَا فِي عَمَلِي طاستحق به عَفُوك وَمالى بَعْلَ إِنْ حَكْمَتْ عَلَىٰ نَفْسَى الْأَفْضَلُكَ فَصَلَّ عَلَى عُمَّالٌ وَتَفَضَّلُ عَلَيَّ اللَّهُمَّ وَأَنْطِقُنِّي إِلْهُلِّي وَأَلْجِمْ إِللَّقُولِي

ووفق

مِنْهُ اللَّهُ مَرْصَلِ عَلَى عَمَّا لَهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَعَ فَنَدَ الإكتساب وارد فني من عيرا خسساب والاسطال عَنْ عِبّادَتِكَ بِالطّلَبِ وَلا احْتِلَ اصْرَابِعاتِ الْكُنْسَبِ ٱللَّهِ مِنْ فَأَطْلِبْ بِي بِقُدُرَتِكَ مَا أَطْلُبُ وَأَجِوْنِ بِعِنَ لِكَ مِثَالَدُهُ فِ ٱللَّهُ مُرْصَلِ عَلَى عَيْدُ وَاللهِ وَصُنْ وَجِهِ عِالْمُسَادِ وَلا تَبْتَانِ ل جاهى بِالْإِفْتَارِ فَاسْتُرْذِقَ اصْلُ دِرْقِكَ وَأَسْتَعْطَى شِرُ لِمَ خُلْقِكَ فَأَفَتُ بِيَ بِحَرْمِينَ أَعُطَانِي وَأَسِلَى بِلَيْرِ مِنْ مَنْعَنِي وَانْتُ مِنْ دُونِهُ وَلِيُّ الْإِعْطَاءِ والمنع الله مرصراعل محتك والدواد وادر فني عفة فعِبَادَةٍ وَفُلْهُ أَهُ ذَهَادَةٍ وَعِلًا فِلسَتَعَالِ و ورعًا في إجالِ الله عر اختم بع فوك أجلى وَحَقَّقُ فِي رَجَّا وَرَحْتُكَ أَمَلِي وَسَمِّقُلُ الِّي بِلُوْغِ بِصِالَكَ سُبُلِي وَحَسِّنَ فَجَيع أَخُوالِي ا

حُسُنَ الْإِرْشَادِ اللَّهُ مُرْصَلَ عَلِيمُ مَنْ وَالْدَوَا عَتَى لُطُفِكَ وَاعْلُ فِي بِنِعَ سَلِكَ وَأَصْلِحُ بَيْكُومِكَ وَداوِنِ بِصُنْعِكَ وَاظِلَّتِي فِذَرَاكَ وَجَلَّانِي بضاك ووققنى إذا أشتككت على الأمور لِاَصْلَا مَا وَإِذَا تَشَابِهَتِ الْاَعْمَالُ لِاَ زُكَّا مِنَا فإذاتنا فضت الملك لانضاطا اللهمرصل عَلَى حُمَّكِ وَالدِوَتَوَجَّنِي بِالْكِفَايَةِ وَسُمْنِحُسْنَ الولاية وهب لمصرف الفراية ولاتفتتى بِالسِّعَدِ وَامْفِعُ بِي حُسْنَ الدَّعَةِ وَلا يَجْدُلُ عَيْشِي كُنَّا كُنَّا وَلا نُرْدُ دُعَالَيْ عَلَيْ رَدَّا فَاجْلا اجعل لتصفِرًا وَلا أَدْعُومُ عَكَ بِرِّا اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى عُمِّلِ وَالله والمع وَامْنَعُ فَهِنَ السَّرُونِ وحصن رد قص التّلف ووفي ملكتي البركة فيه وأصب بسبيل المائة البروالياني



ٱللَّهُ مَرْصَلِ عَلَى عُرِّدٌ وَاللَّهِ وَيَبِهُ فَي لِذَكُوكَ فَي الْعَفْلَةِ وَاسْتَعْلِنِي طِاعْتِكَ فِي اللَّهِ المفكة وانتفي لم إلى عَبَرَتِكَ سَبِيلًا سَعْلَةً تحكر والهكا فضراها صليت على احدمون خُلْقِكَ قَبْلُهُ وَأَنْتُ مُصَلِّعَ لَى أَصَلِ الْمُعْلِكَ أَصَلِ الْمُعْلِكَ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِكُ وَالْم التنافى التنايحكنة ففاللاخرة حسنة وكان وقني يرخ تبلع عالب التارم رعاته عَيْلِ إِذَا حَيْنُهُ أَمْلُ فِي أَلَّا هِنْ لَهُ الْخَطَالِا اللُّهُ مَا لَأَفِي الْفَرْدِ الضَّعِينِ وَوَافِي الْلَا لِمُحْكِ المخوف أف دَتني الخطايا فلاصاحب معى الم وَضَعُفْتُ عَنْ غَضِبِكَ فَلْأُمْ قُلِّهُ إِلَّا لَي وَأَشْفَتُ عَلْ خُوفِ لِقَائِكَ فَلَاصُكِنَ لِرُوْعَتَى وَمُنْ يُوسِني مِنْكُ وَأَنْتُ أَخَفْتَنِي وَمَن يُناعِدُ فِي وَأَنْتَ

THE PARTY OF THE

فاجع في

Control of the contro

افردنتي

وبفضل وحمتك المحاضيت والمسيت عباللاخل لَكَ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلِاضَةً اللَّهِ إِنَّ الشَّهَالُ بِالْلِكَ عَلَىٰ نَفْسَى وَاعْتَرِفُ بِصُعْفِ فُو بِي وَقِلَّةٍ حِيْلَتِي فَٱنْجِنْ لِي مِا وَعَلْ بَنِي وَتَمْتُمْ لِمِا الثَّبْتَنِي فَإِنَّ عُبْدُاعَ لَلِسُكِينِ الْمُسْتَكِينَ الصَّعِيفُ الصَّعِيفُ الصَّحِيثُ الحقير المهين الفقير الخافف المستجير اللهر صَلِّعُلْ مُحَمِّلٍ وَاللهِ وَلا تَجْعَلْنِي ناسِيًا لِلإِكْرِكَ فِيا أوَلَيْتَهِ وَلَاغَافِلًا لِإِحْسَانِكَ فِيهَا أَبِلَيْتُهُ وَلَا أَبِي مِنْ إِجَابِتِكَ لِي وَانْ أَبْطُأْتُ عَلَى فِي سَلَّاء كُنْتُ اَوْنَعْمَاءَ أَوْجِدَةٍ أَوْلَا فَاءَ أَوْفَقُوا وَغِنْمً اللَّهُ مَصَلِّ عَلَيْحَيْرٍ وَالْهِ وَاجْدُلْ ثَنَا يُعَلَيْكَ وَمُلْحِي إِيَّاكَ وَحَدِى لَكَ فَكُلِّ خَالَاتِ حَقَّلْا أَفْرَحَ عِاالنَّيْتَمِي مِنَ الدُّنْيَا وَلا أَحْزَنَ عَلَى المُنْعَتَىٰ فِيهَا وَاشْعِنْ

مَمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

المعالمة والمعاد والمالة

ابتليتني

Service of the servic

بِطَاعَتِكَ نَفْهِي عَنْ كُلِّ مَا يَوِدُ عَلَيْ صَتَى لَا اُحِبُ شَيْعًا مِن سُخُولِكَ وَلَا اَسْخَطَ شَيْعًا مِن رِصَالَ اللَّهُ صَرِّعَ لَى مُحَدِّدُ وَاللهِ وَفَرِّغَ قَلْهِ لِمُحَبِّبُكَ وَاشْخَلَهُ بِوَلَٰكِهُ وَانْعَشْهُ مُحِفُوفِكَ وَبِالْوَجُلِمِنْكَ وَقَوْهِ بِالرَّغَبُةِ وَانْعَشْهُ مُحِفُوفِكَ وَبِالْوَجُلِمِنْكَ وَقَوْهِ بِالرَّغَبَةِ الْبَكَ وَاصِلُهُ إِلَى اللهِ طَاعَتِكَ وَانْجَرِيهِ فِي حَبِّ

فَلْبِيَ قُواكَ وَاسْتَعِلْ بِدِن فِيمَا تَقْبُلُ وَمِنَّى وَاشْعَلْ

السُّبُولِلِيْكَ وَذَلِلْهُ بِالتَّغْبَةِ فِهَاعِنْلَكَ أَيَّامَ

حَيْونَ كُلِّهَا وَاجْعَلْ تَقْوالتَ مِنَ التُنْيَا زَادِي وَإِلَى

رَحْتِكَ دِحْلَتِي وَ فِي مَرْضَا لِلنَّهُ مُنْ خَلِي وَاجْعَلْ

فِجَنَّتِكَ مَنْوالَ وَهَبْ لِي قُوَّةُ احْتَمِلُ مِاجَمِعَ

منظاتك والجعل فزارى إليك ورغبتي فيما

عِنْ لَكَ وَالْبِسْ قُلْمِي الْوَحْشَةَ مِنْ شِرْ لِخَلْقِكَ

وَهَبِكِ لَلانْسُ بِكَ وَبِأُولِيَآزِكَ وَأَهْلِطاعَتِكِ

وَلَا يَجْعُلُ فِي إِلَا كَا فِي عَلَى مِنَاةً وَلَا لَهُ عِنْ اللَّهُ

وغنية

الكد مالفي قائد العطا، وتفغ ق

لى في جَمِيع المُورى فَإِنَّكَ إِنْ وَكُلَّتَ كَالِي نَفْسَى مخزن عنفاؤكم أقرطافيه مصكرتفاؤان وكلتني اللخلقك تجكمون وإن أنجأتن القايت حُرَمُونِ وَإِنْ أَعْطُوا اعْطُوا فَلِيلًا تَرِكُلُ اوَمُنُوا عَلَىٰ طُوبِيًّا وَذَمُّواكُمْ يُرافِيفَضِ لِكَ اللَّهُ مُأْعَنِنِي وبغفكتك فانعستنى وبسعتك فانسطيك وَمِاعِنْدُكُ فَاكْفِنِي اللَّهُ مُ صَلِّ عَلَيْ عَيْرُوالِهِ وَ خَلِصْهُ فِي الْمُكُنِّدِ وَاحْصُرُ فِعَنِ اللَّهُ فُوبِ وُورِعْنِي الْمُأرِم وَلانْجُرِيْنِي عَلَالْعُا صِي والْجِعُلْ هُواي عِنْدُلْكُ وَرِصْلَا يَ فِيمَا بِوَدُعَكُمَّ الْجَ مِنْكَ وَبَارِكْ لِي فِيمَادُ زُقْتُ مِي فِيمَا خُوَلْتَهُ فَي فِيمَا أنعث على واجعلن وكلي الات عفوظ الكلوءًا مستورًّا مُنوعًامُعادًا مُجارًا اللهُ مَرَصِلَ عَلَيْمَ إِلَى واله واقض عَنى كالأماالزم تنبيد وفرصته عك

وَلابِ إليهُ مُحاجَةً بَلِحْعَلْ سُكُوى قَلْبَيُ أَسْ نَفْسَى وَاسْتِغُنَّا فِي وَكِفْايَتِي بِكَ وَبِخِيارِ خُلْقِكَ اللهُمَّرَصِلَعُلْ مُحَمَّدٍ فَالِهِ وَاجْعَلْ فَحُمُّ قَرِينًا وَاجْعَلْنِي المُمْ نَصِيرًا وَامْنُ عُلَيَّ مِنْ وَإِلَيْكَ وَمِالْعَ لِلْكَ عِايْحُتُ وَيُصْالِلَ عَلَى كُلِ سَيْعٌ قَلِي يُوفِظِفَ عَلَيْكَ وَكَانَ مِنْ وُعَالِمِ مِنْ عَلَيْدِ السَّلَامُ عِنْعَالَثِكَةُ وَالْجُهْدِ وَتَعَيِّرُ الْأُمْنُ دِ ٱللَّهُ وَ إِنَّكَ كُلُّفَتْ مِنْ نَفْسِهِ طَالَنْتَ أَمْلُكُ بِهِ مِنْ وَقُلْ رَبُّكَ عَلَيْدِ وَعَلَى اَغْلَبُ مِنْ قُلْدُتِ فأعُطِهٰ عِنْ نَفُسُ عَا بِرُّضِيكَ عَبِّى وَخُذَا لِغَسِّكَ وضاهامِن نَفْسى فِعَافِيةِ اللَّهُ مَلِاطاقة لي بالجُفْرِ وَلاصَبْرَلِ عَلَالْبَلاءِ وَلافَةُ وَلِمُعَلَى الْفَقِي فَلَا تَحْظُ عَلَى رِنْقِي وَلَا تَكِلْنِي الْحَلْقِك بُلْ تَفَرِّحِا جَبِي وَتُولُ كُفّايِتِي وَانْظُرُ إِلِي وَانْظُرُ

The state of the s

دِخي س

لفجع

وَالشَّبُ اللَّهُ مَرْصَلَّ عَلَى عُمَّا كُالِهِ وَالدُّونِي خُوْفَ عُمِّ الْوَعِيلِ وَشَوْقَ ثَوَابِ الْمُوعُودِ حَتَى إِنَّ أَجِلُ لَنَّهُ مَا أَدْعُوكَ لَهُ وَكُالُهُ مَا اسْتَعِيرُيكِ مِنْ فُاللَّهُ مَرْقُلْ اللَّهُ مُلَّالِكُمْ مُنْ الْمُرْدُنُّنَّا يُ واخري فكن بجوا بجح غيّاالله ترصراعل فحيل والمنفح إوارد فإنك فأعنى عندك تقصيري فالشكر لكَ بِاللَّهُ عَلَى فِي ٱلْبُيْرِي وَالْعَيْرِي وَالْصِحْةِ والسَّغِمُ حَتِي الْعُرْفُ مِن نَفَسَى رَوْحَ الرِّحالِ وَ وَكُوا إِنِينَةَ النَّفْسِ مِنْ إِلْكِ فِيمَا يُجِدُ لِكُ فَيِمَا يُحِدُّ و فطال كُون والكمن والرضا فالسخيط والضَّم والتفع الله ترصل علائم والله وادنقني سلامة الصّنارمين أنحسر وحتى لا احسل أَحُرُّامِنُ خُلْقِتَ عَلَى شَبِي مِنْ فَضْلِكَ وَحَتَّى لاازى بغ كُ مِنْ بِعَلِكَ عَلَى الْحَلِيمِينَ خَلْقِكَ

لكَ فَيَجْهِمِ مِنْ فُجُوهِ طاعَتِكَ أَوْلِحَكُمْ مِنْ خُلِفِكَ وَإِنْ صَعَفَ عَنْ ذَلِكَ مَلَى إِنْ وَوَهَنَتْ عُنْهُ قُوَّ بِي وَلَمْ تَنَالُهُ مُقَالُ رَبِّ وَلَرْبَيْعُ لَهُ مَا لِي وَلِأَذَا تُ يُلِي ذُكُرْ تُكُ أُونَ مِي تُكُونَ مُولِا يُتَ مِمَّاقَالُ الْحُصِيدَةُ عَلَى وَأَغْفَلْتُكُ أَنَامِن فَسْمِي فَادِّهُ عُنِّى مِنْ جَنِيلِ عَطِيَّتِكَ وَكُبْ مِاعِنْ لَكَ فِاتَكُ وَاسِعُكُوعِ حَتَّ لَايِنْفَ عَلَىّ شَيْعُ مُنْهُ تُرْبِيلُ انْ تُقَاصَبَىٰ بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِي يُوْمُ الْقَاكَ بِادَبِ اللَّهُ رَصِلْ عَلِي عَيْرُوالِهِ وَانْدُقِّي الرَّغْبُهُ فِالْعَلِ لكُ لِإِخِرَةِ حَتَى اعْرِفَ صِلْقَ ذَلِكُ مِنْ قَلْبِي وُسَيِّ بِكُوْنَ الْعَالِمِ عَلَيَّ الرَّهِ لَيُ الرَّهِ لَي فَي دُنْيًا يَ وَصَتَى أعُلُانُحُسُناتِ شُوقًا وامن مِنَ السِّيِّنَاتِ فَرَقًا وكوفاوكف فواكم أمنى أصنى بالم في التاس والمتركبه فالظلات واستضيئه مالشك

والتنبه

المعرف ا

يَقِي ابن تناك

والعصل الن المستويد الله المستويدة الله المستويدة الله المستويدة والله المستويدة الله المستويدة الله المستويدة الله المستويدة الله المستويدة المست

وَجُلِّلْنَى عَافِيتُكُ وَحَصِّمٌ عِلِافِيتِكَ وَاكْرِمْنِي بِعَافِيَتِكَ وَأَغِنِهٰ عِلَافِيَتِكَ وَتَصَانَ فَ كُنَّعِلْفِيلِكَ وَهُذِهِ لِمَا فِينَكَ وَأَفْرِشْ فِعَافِيتَكَ وَأَصِلْ لِي عَافِيَتُكُ وَلَا تُفَرِّقُ بِنِهَى وَبَيْنَ عَافِيَتِكَ فِاللَّهُمُا وَلَاحِوْهِ اللَّهُ مُرَّصَلِ عَلِي عُمَّ إِكَالِهِ وَعَافِي اللَّهُ عَافِيةً كَافِيَةُ شَافِيَةً عَالِيَةً نَاسِيَةً عَافِيَةً نُوَلِّهُ فِي بَكَ فِي الْعَافِيَةَ عَافِيَةَ التُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَامْنُعُكَّ بالتِعَيَّةِ وَالْاَمْنِ وَالسَّلَامَةِ فِي دِينِي وَبَرُ فِي الْبَصِيرَةِ فِي قُلْبِي وَالنَّفَادِ فِي أُمُورِي وَالْخُشِّيةِ لِكَ وَالْخُونِ مِنْكَ وَالْقُوَّةِ عَلِيمًا أَمْرُبَتِي بِهِ مِنْطَاعَتِكَ وَالْإِجْتِنَا لِيَهِ لِلْانْهَيْتَهِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِمَتِكَ ٱللَّهِيِّ وَامْنُنْ عَكُنَّ بِالْمُجَةِ وَالْعُنْ قِيزِيارَةِ قَبْرِرَسُولِكَ صَلَوْا عَلَيْهِ وَرَحْمَاكُ وَبِرَكَاللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَالنَّ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَبَرُّا مَا أَبْقَيْتُهُ فَي عَامِي

فدينٍ أوُدُنُا أوْعافِيَةٍ أوْتَقُوكَ أُوسِتَعَةٍ أَوْرَضَاء الأرجؤت لينفسي أفض لذلاك بلت ومنك وَخُلُكُ لِاسْرِيكَ لَكَ اللَّهُ مُرْصَرِلٌ عَلَيْحَةً رُوالِهِ وَادْ زُقِينَ التَّعَيُّفُومَ الْكَنطايا وَالْإِحْرِ السَّمِ الزَّلْ فِاللَّهُ الْمُخِرَّةِ فِحَالِالِرِصَالِ وَالْعُضَبِحَتَى ٱكُونَ بِمَا يَرِدُعُكُنَّ مِنْهُمَا عِنْزِلَةٍ سَوْاءُ عَامِلًا بِطَاعَتِهِ مُوْتُوْ الرِضَا لِكَ عَلَى السِّوَالْمُ الْأُولِيَاءُ وَالْاعْلَاءُ حَتَىٰ يُأْمِنُ عَلُو عِنْ ظَلْمِي وَجُوْرِي وَيَأْدِينَ فَيلِتِي مِنْ مُيُلِي وَانْجِطاطِ هُواي وَاحْبَعَلَنِي مِتَنْ يُلْعُوكَ مخلصًا فِالرَّجِّاءِ وَدُعَاءَ الْمُخْلِصِينَ الْمُضْطَرِّيَ لكُ فِالدُّعَاءِ إِنَّكَ حَمِيلُ حَبِينَ عَجِينَ الْحَيْنَ الْمُ وكان من دُعَايَد عَلَيْ عِالْسِكَلَامُ إِذَا سُمُّ لَا لِللَّهُ الْعَافِيكَةُ وَشُكُرُهَا اللَّهُ مُرَّصَلِّ عَلَى عُمَّا إِلَا وَالْفِسْ مِعَ إِفِيتَكَ

elang will by line

سِواهُ الله علا

موال الرواليمواي

و الخالق

وطلي

د و/الصدوق رة في كمّاب معانى الدخها عز الصعادق عليه في تولابني اعو ذبر مك من شرالسمامة والبعامة واللامة طناوة كل عام واجع لذلك مفيولات كوالمشكورا منكورا وَدُدِّكُنُهُ فِي وَإِنَّا مِنْ مِنْ وَاجْعَلَيْنَ يَدُنَّهِ للهنك مَانْخُورًا عِنْ لَكَ وَأَنْطِقَ جُمْرِكَ وَشَكْرُكَ سُلُّاحَتَىٰ لَعُرِي عَنِي بَعَنَى وَلَصِمِّعَ وَلَصِمِّعَ وَلَكِي مَعْدُ وَذِكُوكَ وَحُسِن الثَّنَاءِ عَلَيْكَ لِسَانِ وَاشْرُحْ وَتُقْفِلُهُ وَنَ إِحْطَالِي تَلْبُهُ وَتَخْرِسُ عَنْ إِسَانَهُ وَتَقْعُ وَالْسَهُ وَتَلِلَّ عِنَّهُ وَتَكْسِرَ جَبُرُوتَهُ وَتَلْلَّ لِمَا شِرِدِينِكَ قَلْبِي وَأَعِنْ بِي وَذُرِيَّتِي مِنَ الشَّيْطَامُ إِنْ رَقِبَتُهُ وَتَفْسَخُ كِبُرُهُ وَتَوْمِنَنَيْ مِنْ جَمِيعِ ضَرِّهُ م الرَّجيم ومن شُرِ السَّامِّة وَالْمَامِّةِ وَالْعَامَةُ فِي و كُواللَّهُ مَنْ وَمِنْ شَرِيكُلِ شَيْطانٍ مِنْ فِي وَمِنْ شَرِيّ وغرج وهمن وكمن وحسب وعالوته وطالله ﴿ وَمَصَائِلٍ وَرَجُلِهِ وَخَيلِهِ اللَّهِ عَذِينٌ قَلْ يَرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ السَّلَّامُ السَّلَامُ السَّلَّالُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل كُلِّ سُلْطاً إِنْ عَنْيَا لِ وَمِنْ شَرِيكُلِ مُتَى فِحَفْيا لِ وَمِنْ شَرِّ كُلِ صَعِيفٍ وَشَهِ بِيلٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَرِيعَ إِ اللهُ مَرْصَلِ عُلْ مُحَيِّرِ عِنْدِلِكَ وَرُسُولِكِ وَأَهْلِ فكفيع ومِنْ شَرِّكُلِ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَمِنْ شَرِّكُلِ بَيْتِدِ الطَّاهِمِ بَنِ وَاحْصَصْهُمْ بِأَ فَضِ لَصَلُواتِكَ قرب وبعيل ومن شريك لمن نضب لوسواك وتحينك وبركاتك وسالفك والخصصالكم فِلاَ صُلِيبُتِهِ حَن مُامِنَ أَلِجِنَ وَالْإِنْسِ وَمِن تَبْكِلِ واللك بالكرامة لكناع والصلوة مناع ياأدحم والمية أنتاخ لأبناصيتها إلك على طرافي الم الراجين الله مرصر علي على والموالم منام الله تُرصَل على عُجَار كالدومن أذا ديد بينوي مُلْ يُبُكُمُ اعْلَى إِلْهَامًا وَاجْمَعَ لَيْكُمُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَاصِوْفَهُ عَبِينَ وَادْ حَرْعَتِي مَكُنَّهُ وَادْرَاعَتِي شَكَّرَهُ

الشكر لهما تربيق وَا يَبْهُا عَلى وَلِيكِ تَكُوم وَ الْحفظ لَهُ الْمَا حَفِظًا وُمِنَّى فِي مِعْمَى اللَّهُ رَوَمَا مُتَّهُا مِنْهِ فِنَ أَذَى أَوْخُلُصَ الْمِيْمِ اعْبَى مِنْ مُكُومِهِ أَوْ الْمَاعَ قِبْلَهُ امِنْ حَقَّ فَاجْعَلْ حِطَّةً لِذُنوبِهِ اوَعُلُوا فى دَرَجْ القِما وَزِيادَةً فِحَسَنَا تِعِمَا يَامُبُرِ لَالسَّيِّنَا } بِاضْعَافِهَامِنَ الْحَسَنَاتِ اللَّهُمَّ وَمَا تَعَكَّى لَاعَلَى فيدمن قُوْلٍ أَوْ أَسْرَفًا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فَعُولٍ أَوْضَيَّا عَلَيْ لجون حرق أوقص ابعنه من واجب فقل وصبته لمُاوَجُنْ وَمُ عَلَيْظِاورَ عِبْتُ الْيَكَ فِ وَضْع بَعَتِهِ عَنْهُمْ افِاقِ لِالتَّهِمُ هُمَا عَلِيْفُسِي وَ لَا استبطِعُهُ إِن وَلَا اكُن مَا تَوَكَّاهُ مِن أُمْن يارب فَهُما أوْجَبُ حَقًّا عَلَى وَاقْلُمُ إِصْلَا الَّهَ وَاعْظُمُ مِنَّةً لَكُتَّ مِنْ أَنْ أَفَاصَّهُ إِيعَالِهِ أَوْ أُجاذِيُهُاعَلَى شِوْلِ أَنْ إِذَّا الْمِحْوُلُ شُعْلِمِهُ

عَامًا ثُرَّ اسْتَعِلْنَى إِنَا لَهِم مِنْهُ وَوَقَقِم لِلنَّفِودِ فعالتُبَقِرُ فِي عِلْهِ حَتِي لا يَعُونَنِي اسْتِعَالُ أَيْكِ عَلَّتْنَيهِ وَلاَتَتُقُلُ ارْكَانَا عَنِ الْكُيْفُونِ فِيمَا المُمتُنيهِ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلِي عَيْدُ وَالدِّكُمُ الْمُرْفَانُتُ فَتَنَّا به وصَلِ عَلى عُمَّا وَالدِ كُل اوْجَبْتَ لَنَّا الْحُقَّ عَالَكُنْ وَسِبَيهِ اللَّهُ مَرَّاحِعُلِّنِي أَصَابُهُ الْمُسَبَّةَ السُّلُطَانِ الْعُسُونِ وَأَبْرُهُمُ إِبَرَّالُائِمَ الدَّوُفِ وأجعن طاع تى فالله كَ وَبِرْق بِهِمَا أَقَرُ لِعِيْنِي مِنْ دُقْكُ أَلُوسُنانِ وَأَلْكُرُ لِحِدَد رَى مِنْ شُرَبُهُ الظَّمَانِ حَتَّى أُونُونَ عَلِيهُ وَإِي صَوْاهُمُ الْأَوْلَوَكُمْ عَلَى رِضَاى رِضَاهُمَا وَأَسْتَكُوثُ بِيَّهُمَا بِهِ وَإِنْ فَلَيَّ واستقل برتي بطاوان كثر الله متحفقض كماص وَاطِبْ لَمُا كَلامِي وَالِنْ لَهُ اعْرِيكِتِي وَاعْطِفْعَ لَيْما قَلْبِي وَصَيِّرُ فِي بِمِارَفِيقًا وَعَلَيْهِمَا شَفِيقًا اللَّهُمَّ

Charles of Strains and Strains

The state of the s

اشكرلم

Service of the servic

ببرها بي عفف حمّا وأرض عنها بسفاعتي رصًا عَنْ مَا وَيَلِعَثْمُ إِلَا لَكُوامَةِ مَا واطِنَ السَّلَامَةِ ٱللَّهُ مِرْ وَإِنْ سِنَقَتْ مَغْفِرَ تِكُ كُمَّا فَشَقِعْهُمَا فِيَّ وَإِنْ سَبِعَتْ مَغُورَ تُكُ لِي فَشَعْنِي فِي إِلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بَوَافَتِكَ فِي ذَارِكُوامَتِكَ وَتَعَلِمَ عَفِي آلِكَ وَحَيْكً إِنَّكَ ذُوالْفَضُ اللَّعَظِيمِ وَالْمُنَّ الْقُلْيمِ وَأَنْتَ أزحم الراجين وكان من دعاته عليه الوُلُق عَلِيهِ وَالسَّلْامُ اللَّهُ مَدَّوَمُنَّ عَلَيَّ ببقاء وكارى وباضلاحه مرلى وبإمشاعي بهم الطام أن له في أعاره ورد له في المالم وَرَبّ لِي صَعِيدُهُمْ وَقَوْ لِي صَعِيفَهُمْ وَأَصِرّ لِي Beering Biget by Jehry with أبالنه موأديانهم وأخلاقهم وعايمهم العالم والقيار وسعناه المقيرونية أنفرُ فِي وَفِي جُوارِ جِهِ رُوقِي كُلِّ مِا عُبَيْثُ بِهِ مِنْ أَخْرِهِمْ وَأَدْدِدْ لِي وَعَلَىٰ بِكُرِي أَدْ وَأَقَهُمْ

بِرْبِينِي وَأَيْنَ شِكَّةُ تَعْمِيمًا فِي إِلَى اللَّهِ وَأَيْنَ إِقْتَارُهُمَا عَلَانَفْسِمِ اللِتَوْسِعَةِ عَلَى مَيْهَا تَ مَا يُسْتُوفِيْانِ مِنْ حَقَّهُمْ اللا أَدُرِكُ مَا يَجِبُ عَلَى كُمُا وَلِا أَنَابِقًاضٍ وَظِيفَةَ خِرْمُتِهِمَا فَصَلّ عَلَى عُمَّالِ وَاللهِ وَأَعِنَّى لا خَيْرَمَنِ اسْتُعِينَ به وَ وَقِقْنِي الصَّلَى مَن رُغِبَ اليَّهِ وَلا تَجْعَلْني وَفِي اَصُلِلْ عُمُّونِ وَلِلْأَاءِ وَالْمُصَّاتِ بِوَمُ تَجُزى كُلُّ نَفْسٍ عِلَاكسَبَتُ وَهُمُ لِلايُظلَّرُ فِي اللَّهُ مَّصِلِ عَلَا عُمَّالُ وَاللَّهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَاخْصُ لَهُ وَيَ بَافْضُل ماخصصت بهااباء عبادك المؤمنين وأمفاتهم لِالْنَحْمَ الرَّاحِينُ اللَّهُ مَدَّ لِانْسَبِي ذِكْرَهُمَا فِي الخُبُّلِي فِي إِنْ إِيصَلُواتِ قَفِ إِنَّامِنُ الْآءِلَيْلِي وَفِي الْمُعْتِمِنْ سَاعَاتِ نَهَارِي ٱللَّهُ مُرَّصَلَّ

على على الله واغف لي بالعاني الما واغفرها

Sold in the second

وَ فِي كُلِّر النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَعَلْتَ لَنَا عَلُ قُالِكِينُا كَلَّطْتُهُ مِثًّا عَلَى مَالَدُونُكِلِطَنَاعَلَيْهِ مِنْهُ إِنْكُنتُهُ صُودَنَا واجريتك عادى دماتنا لايعفال انغفلناولا ينسان سينايؤ مفناعقابك ويخوفنابغيك إن صَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنَا عَلَيْهَا وَانْ هَمْنَا بِعَلَ صَالِحٍ تُبْطَنَاعَنَهُ بِتَعَرَّضُ لَنَابِالشَّهُواتِ وَ يَنْصِبُ لَنَا بِالشَّبُهُاتِ إِنْ وَعَلَىٰ الْكُذَّبُنَا وَإِنْ و مَنَانَا أَخُلُفُنَا وَالِأَنْصُونَ عَنَاكُيْنُ يُضِلُّنَا وَالْأَتَقِنَا خَبِاللَّهُ مَيْنَةِ إِنَّنَا اللَّهُ مَرَّ فَاقْمُ أَلُطًّا عَتَّا بِلُطَانِكَ حَتَّى تَحْفِيكُ عَتَّا بِكُثُرَةِ النَّهَاءَ لَكَ فَنُصْبِعَ مِن كَيْدِم فِي الْمُعْصُومِينَ بِكَ اللَّهُمُّ اعظن كأسول واقض لم كوالجي والمتنعني الإطابة وَقُلْضِ تَهَالِ وَلا تَحَدُّبُ دُعَانِي عَنْكَ وَقُلَّ امْرُبَّنِي بِهِ وَامْنُنْ عَلَيَّ بِكُلِّما

وَاجْعُلُهُ مُ إِنْوَارًا الْقِيَّاءَ بُصَلَّاءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لكُ وَلِا وُلِياآلِكَ عِجْبَيْنَ مُنَاصِحِينَ وَلِجَمِيع اعْلَ وَمُعْانِلِينَ وَمُنْغِضِينَ الْمِينَ اللَّهُمَّ اشْلُ دَبِهِ عَصَلَى وَأَقِمْ بِهُمَ أَوَدى وَكُثِنَ بِمْ عَدُدِى وَزَيِّنَ بِمُ مِحْضَى وَأَخِي بِمِ مِ ذِكْرِي وَاكْفِنِي مِ فَيْ يَبِينَى وَآعِتِي مِ عَلَيْهَا فَيَ واجعف ولهجين وعكي حكيبين معنيلين منتقيمين لى مطيعين عَيْرُعاصِينَ وَلاعاقِينَ ولاعنالفين ولاخاطئين وأعتى كأنييتام وَتَأْدِسِهِمْ وَبِرَهِمْ وَهُبُ لِي مِنْ لَدُنْكُ مَعَهُمُ افلادًا ذُكُورًا وَاجْعَلْ ذَلِكَ خَنِيًّا لِي وَاجْعَلْهِمْ لإعلىاسالتك واعلنه وذريةي والشيطا الرَّحِيمُ فَانَّكُ خَلَقْتُنَا وَأَمَنَ تَنَا وَنَهُيْقُنَا وَ رَعْبُقُنَا فِي فَوابِ مِنَا أَمِنْ تَنَا وَرَهَبُ فَنَاعِقًا بَهُ

اجعلت

لكل معض يتبك الشاكيني في في الك اللم اعطِنا جَيْعَ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَأَعْلَا السعيرالناروليبها ف مِنْ عَالْبِ السَّعِيرِ وَاعْطِ جَيْعَ الْمُسْلِينِ وَالْمُنْ لِاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِثْلَالَابِ سَالْتُكَ لِنَفْسِي وَلِوُلْكُرِى فِعَاجِ اللَّهُ نَيا وَاجِوالْلْخِوَ اللَّكُ فَيِنْ مِجْنِبُ سَمِيعُ عَلِيمٌ عَفَّ عَفُود دَوُفَ رَجِيم واتنا فِالمَّنْيَا حَسَنَة وَفِالْاحِوةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَنَابَ النَّارِي كُانَ مِنْ وَعَانِهِ عَالَا لِجِيرَانِهِ وَأُوْلِنَا بِهِ ادَا ذَكُمْ ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَى عُمَّا وَاللَّهِ وَتَوَلَّمَ فِي حِيْلِي وموالية الغادفين بحقينا والمنابين يكلاعلا بافضر ولايتك ووققه مرالاقامة بنتيك وَالْاَخْدِنَ مِحْاسِنِ إَدِيكِ فِي إِذْ فَا قِنْضَعِيفِهِمْ وسيتخلتهم وعيادة مريضهم وهاية

يُصْلِحُرِي فَيْنَا يَ وَالْحِرْبِ مَاذَكُونَ مِنْهُ وَمَالِمُ يَتُ اوَالْمُهُنِّ اوَاخْهَا وَاخْفَيْتُ اوَاعْلَنْتُ الواسر دن واجعلى فيجيع ذلك والمضلين بِسُولِ إِيَّاكَ الْمُنْجِينَ الْطَلَبِ إِلَيْكَ عَيْرً الْمُنْوَعِيْنَ مِالتَّوْكُلِّ عَلَيْكَ الْمُعَوَّدِيْنَ بِالتَّعَوْدِ بِكَ الرَّاعِبْينَ فِي الِعِبَادُةِ عَيْنَكُ الْمُجَادِينَ بعِتْكَ الْمُؤْمِنَّعِ عَلَيْهِمُ الرِّذْقُ الْحُلَالُمِنْ فَضَلِكَ الْوَاسِعِ بِجُودِكَ وَكُومَكِ الْمُعُزِّينَ مِنَ الذُّلِّ لِبَّ وَأَلْجُا زُّنِنَ مِنَ الظُّلْمِ بِعَلْ لِكَ وَالْمُ وَالْمُعَافِينَ مِنَ الْبَلَاءِ بِرَحْتِكَ وَالْمُعْنَيْنَ مِنَ الْفَقْرِيغِ فَالْكُ وَالْمُعَصُّوْمِينَ مِنَ اللَّهُ فُوبِ وَالزَّلِوَالْخَطَأَ بِتَقُولِكَ وَالْمُوفِقِينَ لِلْخِيرِ وَالْرُّشَرِوَالصَّوْابِ بِطَاعَتِكَ وَإَلْخَالِ بِمُنْهُمُ وَمَنِينَ اللَّهُ مَنْ بِعِمْدُ رَبِّكَ التَّارِكِينَ

8

الْحُطُوطِ فِيمَا عِنْدُهُمْ وَذِدْهُمْ بَصِيْرَةً فِ حِقْ وَمَعْرِفَةً بِفُضَلِي تَنْ يَعُدُوا فِ وَالْعِلْ بهد المين ربّ العالمين وكان من دعا عَلَيْتُكُمُ لِا صَالِلْتَعُولِاللَّهُمَّ صَلَّعَلَى عُمَّةً إِ والدو حضى نغور السلين بعِنَ تلك واليل خاتفابعت تلك واسبخ عطاليا فمونجاتك اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْ عَنَّا وَاللَّهِ وَكُثِّ عَرَّ ثَاثُمُ وَالْعُلَّا أسلحته وأخس حودتكم والمنع حومتكم والمنجع مم وديوامهم ووالوين ميرهم وَ وَتُوحَلُ بِكِنَا يَدُ مُؤَلِّهُمُ وَأَعْضُ رُهُمُ اللَّهُ وَاعِنْهُمْ بِالصِّبْرِ وَالْطِفْ فُهُمْ فِي الْكُواللِّهِ صَلَّعَالُهُ وَاللَّهِ وَعَرِفْهُمُ مِا يُحْمَلُونَ وَ عَلْهُ مُوالْايعُلُونَ وَبَعِيْنُ هُمُ مَا الْايْضِ وَنَ الله صلَّ عَلَى عُمَّدُ واله وَأَنْسِهِ مُعِنْدَ لِقُامُهُمُ

منتزيرهم ومناصحة منتشيرهم وعدوتعمر فادمه وكتان أسل رهم وسنترعو لايم وتضروم مطلومهم وكشين مواسا يهم إلماءون والعودعكم بالجدة والافضال واعظاء مَا يُجِبُ لَهُ مُرْفِينُ لَا السُّوالِ وَاجْعَلْنِ اللَّهُمُ اجْرِي بالإحسان مسيئهم وأغرض بالقياو زعن ظالمهر وأستعل سيكالظن في كاقتهم وَانْوَكِيْ بِالْبِرِعْامَتُهُمْ وَاعْضَ بَصِرِي عَلْمُ عِفَّةً وَأَلِينَ جَانِي هُمُ تُواضُّا وَارَقَعَلَ اَصْلِلْدُ وَمِهُمُ رَحْمُةً وَاسِرَهُمُ وَالْمِنْ الْعَيْبِ مُودَةً وَأُحِبُ لَظَاءَ النِّعُ أَعِنْ وَهُمْ نَصْعًا وأوجب فأرماا أوجب لاامتى وأذع لهمة ماأرُ على الله يُرَصَلِ عُيْدُ وَالِم وَ الله وَارْزُقْنِي شِلْ ذَٰلِكَ مِنْهُمُ وَاجْعَلْ لِي أَوْفَى

Wight Water Will By als اليئى

الحامة المناصة وما تأزجل الرباؤه ص

الخطوظ

عَنِ النَّطْقِ وَسُرِّدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفَهُمْ وَنَكِلَّا بِمُ مَنْ وَرَاءَ هُمُ وَاقْطَعْ بِحِنْ بِعِمْ اَطْاعَ مِنْ بعكرفغ اللهمرعقم أرطام بشافع نسائم وَيَتِسْلُ صَلَابَ رِجًا لِمِنْ وَأَقْطَعُ مَسْلُو وَابْهِ وَانْعَامِهِمْ لِلْتَأْذُنْ لِسَمَاتُهُمْ فِيقَطِّرُو لِلْا لأرضه فرفينات اللهمة وقق بالكامخال اَصْلِ لَاسْلام وحَصِنْ بِهِ دِيادُهُ وُبَرَّ بِهِ امْوَا لَهُ مُ وَفَرَّغُهُ رَعَنْ عُارِبُتِهِمْ الله لِعِبْادَتِكَ وَعَنْ مُنَابَنَ بِهِ مُر لِلْنَاوُةِ بِكَ حَتَّى لَايُعْبَالَ فِي بِقَاعِ الْأَرْضِ غَيْرُكَ وَلَا تعفى لاحل منه يرجيهة دونك اللهم اغُزْيكُلِ الحِيَدِ مِنَ الْمُثْلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمُلِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَامْرِدُهُمْ مَلَكُكُةِ مِنْ عِنْهِكَ مُرُدِّفِينَ حَتِّى كِيشِفُوهُمُّ اللهُ مُنْقَطِّعِ التَّالِبِ

الْعَلُقَ ذِكُودُنْيَاهُمُ الْخَفَّاعَةِ الْعُرُورُوامَحُ عَنْ قَلُوبِهِمْ خَطَلْ تِ الْمَا لِلْفَتُونِ وَاجْعِلْ إِنَّةً نَفْبَ اعْنِيْهِمْ وَلَقِحْ مِنْهَ الْابْصَارِهِمْ ما أَعْلُ دْتَ فِيهَامِنْ مَنْ الْكِنْ الْخُلْدِوْمَنَّا ذِلِالْكُلَّامَةِ وَالْخُورِالِحِسَانِ وَالْانْفَارِالْمُقَرِّحُهُ مِانْوَاع الانش بقولانتا والمتكرية ويصنوف التمويتي الايه مَرَّا حَرَّمُ مُهُمُ الْإِدْ الرِولا يُعَرِّفَ نَفْسَهُ عَنْ فِرْنِدِ بِفِيلَ إِللَّهُ مِدَّ افْلُلُ بِإِذْ لِكَ عَدُ وَهُمْ وَاقِلْ عَنْهُ وَأَظْفَارُهُمْ وَفَرِقَ بَيْنَهُ وَوَيْنَ الْلِحْمِهُم واخلع وثائق أفير تهم وباعد ينهم وتاي الطَّا أَنْ وَدَيْهِمْ وَحَيِّرُهُمْ فِي سُبُلِهِمْ وَضَلِّلْهُمْ عَنْ وَجُهِمِهُمْ وَاقْطَعْ عَنْهُمُ الْمُلُ دُوانقَصْ منه مُ الْعَمَدُ وَامْلَا أَفْتُكُ نَصُمُ الرَّعْبُ فَ والقيض أبيك معن المبشط واخين السنتهم

ومعتمد المنظلة المنظلة

مِنْ مَلْكُتُوكَ بِالْسِ مِنْ كِالْسِكَ كَفِعْلِكَ يُومَ بذر تقطع به دابرهم ويخصل به سوكم وَنَفَرِقُ بِهِ عَلَاهُمُ اللَّهُمَّ وَامْرُجُ مِنَاهُمُ مُ بالوباء واطعته فربالا دفاء فارم بلادهم ٠ ١٠ مِ الْحُسُونِ وَأَلِحَ عَلَيْهَا بِالْقُرْدُونِ وَإِقْرَعُهَا الله بِالْمُولِ وَاجْعَلْ مِيرَهُمُ فِي آحَضَّ ارْضِكَ وَ أبعرها عنه وأننغ حصونفا منه واجبه بإبحثي المفيثم والسفر الأليم اللهم وأنما غاي عَزاهُمْ وَاهْلِمِيَّتِكَ أَوْمُخَاصِر جَاهَلَ هُمُ مِنْ أَتْبَاعِ سُنَّتِكَ لِيَكُونَ دِينُكَ أَلَاعَلَى فَ حِنْ بُكُ الْافْوَى وَحَظَّلْكَ الْأُوْفَى فَلَقِّهِ الْيُسْرُوكِ فِيتِى لَهُ الْلَمْنُ وَتُولُّهُ إِلَّهِ وَتُحَلِّمُ اللَّهِ وَتُعَلِّمُ لُهُ الْاصْحَابُ وَاسْتَعْوِلُهُ الظُّهُ وَالْسِعْ لِلَّهُ عَلَيْهِ فِالنَّفَعَةِ وَمَتِّعْهُ بِالنَّشَاطِ وَاَطْفِعْنَا

فَيْلًا فِالْصِلْكُ وَأَسْرًا أَوْيُقِرُّ وَإِبِالْكُ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لِا الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل اللهُ وَاعْمُ مِبْلِكَ أَعْلَاءً فَي فَاقْطَالُلِلادِ مِنَ الْمِنْ وَالرُّومِ وَالتُّرْكِ وَالْخُرْرُ وَالْحُبَيْنَ والنوبة والزنج والسفاية والزباطة وساير أُمُوالشِّرْكِ الَّذِينَ تَخَفَّ أَسُمَا فُهُمْ وَصِفَاتِهُمُ وَقُالُ حَصُيْتُهُ مُرْبِمَعُ فِي اللَّهِ وَالشَّرَافَ عَلَيْهِمُ بِقُالْ رَبِكَ اللَّهُ مَرَ لِشُغُلِ الْمُشْرِكِينَ بِإِلْمُشْرِكِينَ عَنْ تَنَاوُلِ أَطْ إِنْ لِكُسُولِينَ وَخُلْ هُمُ مِا لِنَقْصِ عَنُ تَنْقُصِهِ مُ وَتَبِطُهُمْ بِإِلْفُ قَادِعِ الْإِحْرِيثَادِ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ اخْطِقْلُوبِهُمْ مِنَ الْأَمْنُةُ وَ أَبْلَانَهُ مُرْمِنَ الْقُوَّةِ وَأَذْهِلْ قَلُوبُهُ مُعَنِ الْإِحْتِيَالِ وأفاركا نهم عن منا لكة الرجال وجبينهم عَنْ مَعَادَعَةِ الْاَبْطَالِ وَابْعَتُ عَلِيْهُ وَجُنَّالًا

Gitte of the control of the control

خَلَّفُ مِنْ دُارِمَتِنَ<sup>ان</sup> خالفَتُهُ فَيهما

وَأَجْرُسُ فَأَجِرُهُمُ

The state of the s

Co te tell

مُدْبِرِينَ اللَّهُ مُرَّواً يُمَّامُسُولِم حَلَقَ غِادِبًا اَوْمُ الْبِطَّا فِي ذَارِهِ أَوْتَعَصَّلَ خَالِفِيْهِ فِيغَيْبَهِ أَوْاَعَانَهُ بِطَائِهَةٍ مِنْ مَا لِهِ أَوْا مَالُهُ بَعِتَادِ ٱوْشَعَالُ هُ عَلَيْجِهَادٍ أَوْالْتَبْعَكُ فِي فَجْهِهِ دَعْقُ أَوْرَعْ لَهُ مِنْ وَلَا يَعِمُ حُرْمَةً فَالْجِزْلَهُ مِثْلَ ٱجُرِهِ وَزُنَّا بِوَدْدِهِ وَمَثْلًا عِثْلِ وَعَقِصْهُ مِنْ فِعْلِهِ عِوَصًّا خَاضِرًا يَتَعِلُ بِهِ نَفْعَ مَا قَالَمُ وسُهُدَما أَنْ بِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتِهِي بِهِ الْوَقْتُ إلى ما أَجْرُنْتُ لَدُمِنْ فَضْلِكَ وَاعْلَادُتَ لَهُ مِنْ كَالِمَتِكَ اللَّهِ مَرْ وَأَيُّا مُنْلِم الْهَا مُنَّالُم الْهَا هُمَّاهُ أمْرُ الْإِسْلَامَ وَأَنْفَنَّ نَهُ يَعَنَّى بُ اَهُ لِاللَّهِ فِي عَلَيْهِمْ وَنَوْعَ عَنْ قَاا وُهُمَّ بِهِ فَا دِفَقَعَالَ بِهِضَعْفُ أَوْالْبِطَأَتْ بِهِ فَاقَةً أَوْاحَنَهُ عَنْهُ طَادِثُ أَوْعُرَضَ لَهُ دُوْنَ إِنَّا دَيْهِ

حَرْلَةُ الشَّوْقِ وَأَجْرُهُ مِنْ غَيِّ الْوَحْشَةِ وَأَنْسِهِ ذِكْوَالْلَاصِلُ وَالْوُلِينِ فَإِنْ لِلهُ حُسْنَ النِّيَّةِ وَتَوَلَّدُ بِالْعَافِيَةِ وَأَضْعِبُ لَهِ السَّلَامَةَ وَأَعْفِهِ مِنَ الْجُنْبِي وَالْفِينَ وُ الْجُنْ أَةُ وَاذْ ذُقْدُ الشِّيدَةَ وَأَيِّلُهُ بِالنَّصُونَ وَعَلِيْهُ السِّيْرَ وَالسُّنَى وَ سَرِّنُهُ فِي الْحُكُمْ وَأَعْزِلُ عَنْهُ الرِّيْآءُ وَخَلِّضَهُ مِنَ السَّعَةِ وَاجْعَلْ فِكُرهُ وَذَكُرهُ وَظَعْنَهُ وَإِقَامَتُهُ فِيكَ وَلَكَ فَإِذَا صَاتَ عَدُوَّكَ وعَلُقُهُ فَقُلِلْهُمْ فِعَيْنِهِ وَصَغِيْ شَأَنَّامُ فِقَلْبِهِ وَأَذِلْ لُهُ مِنْهُمْ وَلَا تُلِهُ مُرْمِنْهُ فَإِنْ خَتَّتُ لَهُ بِالسَّعَادِةِ وَقَضَيْتِ لِدُ بِالشَّهَادِةِ فَيَعْمُ إِنْ يَجِنْنَاحَ عَمُ قَلْتَ بِإِلْقَتْلُ وَبَعْمُ أَنْ يَحْمَلُ بِعِمُ الْأَنْ وَتَعِمَلُ أَنْ تَأْمِنَ أَطْرُافُ الْمُسْلِينَ وَبَعِنْ أَنْ يُوكِي عَدُولًا

والمعنية المالية المال

معن الماركة المعلى الماركة ا

متند

وكتابط تصدان عابيا قام يوم الجوال لامر لموسى عليل مقاله المرا لمؤسني القول اناسه العالى المراع المار المارا في الماري الموسي المعالية المراح ا ا مراكم من منتسالقلب فقال مركومن من وخود فان الديريده الاعراب موالد رزيره من القوم تدقال ما عرابي ليزالقول بال الديوا والم اصام فوجان منالا لجوان على مروص ووجان شنان فيد فاله اللان لاكوران على فقول لقابل واحد مقد بابالاعداد الم رق الرام م قال أن ثلث ولولاتيالهو وا حرم الناض ويديرالنوع من الجنس فيذا فلا كون لائد تشبيه يميل ريناع ذكار و تفا و اها الوصان الذار بنشيار فيدينو لالقابل مواصليل من الارثياء منبيدك كدينا و قبل القابل اندمز وجل احترا لمعنى ميزيدا نه لا يتعتبر وحود ولاعقل ولاوام كذك دبناجل وعزوروار ألافاق ولعل وصالحي طَلَبُوا لِعِنَ بِغِيْرِكَ فَكَ لُوا وَلَامُوا التَّرُوةَ مذاو فواحليم لك الحوصدانة العددان معنا و يس كرم العدد الأرب الوحاية والمرا الديواطر ي م والعدد كاقال م مِنْ سُوالَكَ فَافْتَقُرُ وَاوَحا وَلُو الْكُورِ تَفْا إِعَ ्र सीरी वर्ष कर ती अवस्व فَاتَّضَعُوا فَصَرِّيعُا يُنَدِّا مَثْنَا لِمِمْ طَاذِحُ الوصائدالى وويوصف ثما العددولسوص والم بعام صف من واصر العد بل له نعالى بدأ الوضع وَفَقَ مُاغِتِبًا نُهُ وَأَرْشَكُ إِلَّى طَهِ مِصَوَّالِهِ اخْتِيَّا دُهُ فَأَنْتَ يَامُولُا يَ دُوْنَ كُلِّسُنُولِ مُوْضِعُ مَسْتُلِي وَدُونَ كُلِّ مَطْلُوبِ إليهِ وَلَيُ حَاجِتِي أَنْتُ الْحَصُوصُ فَيْلُ كُلِّ مَا عُوِيدٍ عَوْلَ لايشُ كُكُ احَلُّ فِي رَجَائِ وَلَا تَتَقِقُ احَلُّ مَعَكَ فِي دُعَانِي وَلَا يُنْظِيهُ وَإِيَّاكَ إِلَّا فِلْ فِلْكَ يا الحي وَحَمَّا نِيَّةُ الْعَدَدِ وَمَكَّكَةُ الْقُدُرَة إِ الصَّمَلِ وَفَضِيْلَةُ الْمُوْلِ وَالْقُوَّةِ وَدُرَجَةً الْعُلُو وَالرِّفْعَةِ وَمَنْ سِّوالْكَ مَرْحُومُ فَا عُرُّ مَعْلُوكَ عَلَى مُرْهِ مَعْتُودٌ عَلَى شَالِهِ ومختلف كالات متنقق فالصفات فتعاكيك

مَانِعُ افَاكُنْ إِسْمَهُ فِي الْعَامِدِينَ وَافْجِبْلُهُ تَوَابَ الْمُحَاهِدِيْنَ وَاجْعَلْدُ فِي نِطَامِ الشَّهَالِ إِ وَالصَّا لِحِينَ اللَّهُ مُرَّعَلَى عَبِّهِ عَبْدِكَ وَ رَسُولُكِ وَالِهُ مُنْ يُصِلُّونًا عَالِيَةً عَلَى الصَّلُوا \* مُشْرِفَةً فَوْقَ التَّحِيّاتِ صَلَّوةً لانكْتُمِكُمُ مُا وَلَا يَنْقُطِعُ عَلَى دُهَا كَا يُمِّ مَا مَضَى مِنْ صَلُوالِكَ عَلَىٰ أَحَامِمِنْ أَوْلِيا رِّكَ إِنَّكَ الْمَتَّانُ الْحَيْلُ الْمُبْدِي فِي الْمُعِينُ لَلْفَعْ الْمُلِاسِّينَ يُدُوكُانَ مِنْ دُعَائِد عَلَيْكِ مُتَعَمِّنَ عَالِلَاللهِ جَلَّاكِمْ اللَّهُ مِ إِنَّ أَخْلُطُتُ بِانْقِطَا عِلْكِيْكَ وَأَقْبَلْتُ بِكُلِّ عَلَيْكَ وَصَرَفْتُ وَجُعِيَّنَ يُعْتَاجُ إِلَىٰ رفرك وقلبت مستكريء تن لم نيستغنىء فَضْلِكَ وَرَايْتُ أَنَّ طُلُبًا لَحُتَّا يِحْ سَفَهُ مِن رَايِهِ وَصَلَّةُ مِنْ عَقْلِهِ فَكُمْ قَالْ رَأَيْتُ يَا الْمِعِنْ أَنَّاسٍ

مَلْدُهُاس الله

Charles Control

مَعْ فَتُكُنُّ إِنْ الْمُعْرَالِيُّ الْمُعْرَالِيُّ عِلَى الْمُعْرَالِيُّ عِلَى الْمُعْرَالِيُّ عِلَى الْمُعْرَالِيُّ

وَفِالسَّهُمْ إِرِنْ فَكُمُ وَمَاتَقُ عُلُونَ ثُمَّ قَلْتُ فُورُتِ السَّمَاءِ وَالْأَصْلِيَّةُ لَحَقُّ مِنْلُ مَا عَلِيَّالُمُ فِالْمُعُونَةِ عَلَيْفَاءُ الدَّيْنِ اللَّهُ مُرَّصَلِّ عَلَى عُمَّا وَاللَّهِ وَهَبْ لِالْعَافِيةُ مِنْ دَيْنِ عَنُلْقُ إِدِ وَجَمِيَّ وَيَارُفِيْهِ دُمِيْ وَيَشْعُبُ لَهُ فَكُوعُ وَيَطُولُ بِهُمَا رَسَتِهِ شُغُلِ وَاعُودُ مِن لا رَبِيمِن هُمُ الرَّبْن وَفِكُوه وشُغُلُ الدَّيْنِ وَسَهَرِهِ فَصَلَّ عَلَى مُعَدِّرُ وَاللهِ وَاعِنْ مِنِهُ وَاسْتَجِيرُ مِكَ الدِّتِ مِنْ ذَلَّتِهِ فالحيوة ومن تبعيته بغك الوفاة فصل عَلَيْعُمَّالِ وَاللَّهِ وَأَجِرُيْ مِنْكَ إِنُوسَعِ فَاضِل ببشر كامل ووسيعال أُوْكُفَانِ وَاصِلِاللَّهُ مُرْصِلْ عَلَى عُمَارِ وَاللَّهِ والمجنبي والترف والوذو الوقومني

عَنْ الْاسُباء وَالْاصْفارِ وَتَكَبَّرْتَ عَيْ الْاَشْالِ والانفاد فشبخانك لاالة الأانت قكات مِنْ دُعًا يُعِدِ عَلَيْتُ إِذَا فَيْمَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ ابْتَكِيتَنَافِ أَدْزُاقِنَا بِسُوْءِ الظَّنَّ وَفِي الْجَالِنَا بِطُولِ الْامَلِحَةَ الْمَسَادُ أَنَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنْ عِنْوالْمُرُنُ وَقِينَ وَطَيِعْنَا بِأَمَّالِنَا فِي عَايِد المعترِين فصرِّ عَلَى عُمَّدٍ وَالدِ وَهُبُ لَنَا يَقِينًا طادِقًا كُلْفِينَايِهِ مِنْ مَوْنَهُ الطَّلَبِ فَأَهْمِنَا تْفَتَةُ خَالِصَةً سُعُفِينًا بِهَامِنْ شِيَّةَ النَّصَب وَاجْعُلْمَا صَرَّحْتَ بِهِ مِنْ عِدَيْكَ فِي وَخِيكَ فأنبعت فمن فسيك في كتابك فاطع الاهتمامنا بِالرِّنْقِالِلَّذِي تَكُفَّلْتَ بِجِ وَحَشَّالِلْأَشْتَغَالِ الْمُ بِمَاضَيْتَ الْكِنَايَةَ لَهُ فَقَلْتَ وَقُولُكُ الْحُقِّ الْلَصُّكَ قُ وَأَفْسَمُ ثَى وَقَسَمُكُ الْلَبُنُ الْأَوْفَىٰ

رقع والحديد

Man Tielis

للاستغال

El Marie

نعَثُ الواصِفِينَ وَيَامِنُ لا يُحَاوِنُهُ رَجَاءً التَّاجِينَ وَمَامَنُ لايضِيعُ لَكَ لَدُيهِ أَجْسُ الْمُسْنِينَ وَبَامِنْ هُو أُنْتَهَى خُوْفِ الْعَابِدِينَ وَالْمِنْ هُو غَايَةُ حَنْيَةِ الْمُتَّقِينَ طَالْمُقَامُ مِنْ تَلْاوَكَتُهُ اَيْدِ عَالِمَنَّ نُوبِ وَقَادَتُهُ آنِمَةُ الحَظا وَاسْتَحْوَدُ عَلِيْهِ الشَّيْطَانُ فَقَصَّى عَا امْرَتَ بِهِ تَّفِرُ بُطَّا وَيَعَا طِي مَا نَهُيْتَ عَنْهُ تَغُرِينُ كُاكُا عِلَا هِرِ بِقُنْدَتِكَ عَلَيْهِ أَفَكَا الْمُنْكِرِ فَضَلَ الْحِسْانِكَ الِيْهِ حَتَّىٰ إِذَا انْفَتَمُ لَدُ بَصُرُ الْهُ أَلَى وَتَقَاشَّعَتْ عَنْهُ سَخَائِبُ الْعَمَا إَحْصِي الْفُكْرِيدِ نَفْسُهُ قَ فكرفيما ظالف به ربّه فراى بيرعضيانه كَثِيرًا وَجَلِيْلُ عُخَالَفُتِ وَجَلِيْلًا فَٱفْبُلُ خُوكَ مُؤُمِّلِاللَّهُ مُسْتَحَيِّيًا مِنْكَ وَوَجَّهُ رَعْبَتُهُ الِيُكُ ثِقَةً بِكَ فَأَمَّكُ بِطَعِهِ يَقِينًا وَقَصَلُ

بالباذل والأفتصاد وعكني لتقارير وَاقْبِضْنِي لِبُطْفِكَ عَنِي الشَّبْدِيرِ وَأَجْرِمِنْ اسباب الحلال از زاقي وَوَجَدُ فِي أَنْوَابِ البر إنفاق وأر وعني من المال ما يُعلف لِيَغْيِينَكَةُ اَوْتَا يَّنِيا إِلَى بَغِي أَوْمَا اَنَعَقَبُ مِنْهُ طُغْيًا نَااللَّهُ مَرْحَبِّبُ إِنَّ صُغِبَةُ الْفُقَّلِ اللَّهُ مُرْحَبِّبُ إِنَّ صُغِبَةُ الْفُقَّلِ واعني على فعبته مريد سي الصبر وماذوبة عَنِي مِنْ مَتَاعِ المَّنْ الْفَانِيةِ فَالْحَرِفَا ذَخُونُ لي في خَزَامُنِكَ الْبَاقِيَةِ وَاجْعَلْمَاخَوُلْتَنِي مِنْ حُطامِها وعَجَلْتُ لِي مِنْ مَتَاعِها بَلْغَةً النجوادك وكصلة الافرية ودريعة الحاجتنيتك إنكذ والعضل العظيم اأنت الموادُ الكُرْيُمُ وَكَانَ مِنْ دُعَايَهِ عَلَيْهِ لرالتونة وطلبها اللهمة بامن لايصفه

مُؤِدِّيَةُ لَاذَان

نو-

به من الإجابة إذ تقول أدعوف استجابكم الله والقوي استجابكم الله مرف الإجابة إذ تقول أدعوف استجابكم الله مرف الله والقري عنه عن مضارع الذفور على المستراب المنافور على المستراب المنافور على المنافور على المنافور على المنافور على المنافور على المنافور على المنافور ال

ا وَظُواهِمِا عَم

Control of the service of the servic

نِيِّي وَأَخْكِمْ فِي إِذْ تِكَ بَصِيْرَيِّ وَوَقَّقِينَ مِنَ الْاَعْالِ لِمِناتَغْلِسُ فِي دَنسُ لَخَطَالِاعِيْ وَتَوْفَي مَعُ مِلْتِكَ وَمِلَّةِ نَبِيْكَ عُمَّا مِكَيْدِ السَّلَامُ إِذَا تُوفَّيْ نَيْ اللَّهُ مَّ إِنِّي أَنُونُ الْمِنْكَ فِي مُعْامِي المالم فكاليؤذ نوب وصغايرها وكالطن سيات وَظُولُونِهِ اللَّهِ مِنْ لِلَّذِي وَحُوادِ ثِهَا نَوْبَةً مَنْ لا يُحَدِّثُ نَفُنْ لَهُ عِصْيَةً وَلَا يُضِيرُ إِنْ عُوْدَ فِخطِينَةٍ وَقَلْقُلْتَ إِالْمِي فِي عَكْم كِتَا بِكَ إِنَّكَ تَقُبُّلُ التَّوْيَةُ عَنْعِبًا دِكَ وَتَعَفُّوعِنَ

بخُ فِهِ إِخْلاصًا قَلْحُلًا طَعُدُ مِنْ كُلِّهُ طُوعً فِيْهِ غَيْرِكَ وَافْحَ رَوْعُهُ مِنْ كُلِّ عَنْ فُومِنْهُ سُّوْاَكُ مَثَلُ بِينَ بِي بَيْدُ بِلِكُ مُنْضِيعًا وَعَضَ بَصِينُ اللائض فتعتقي عاوطا طاكا كأسك لعزبتك مُتَكُلِلاً وَابِنَيْكَ مِنْ سِرَ وَمَا أَنْتَ اعْلَمُ بِهِمِنْهُ حَصْنُوعًا وعَلَّ دَمِنْ ذُنُوبِهِ مَا أَنْتَ احْصَى لهَاخُشُوعًا وَاسْتَعْاتَ بِكَ مِنْ عَظِيمِ مَا وَقَعَ بِهِ فِعِلْكَ وَقِيرِ مَا فَضَعُهُ فِي كُلْكَ مِنْ ذُنُوبِ ادُنوَتُ لَفَانَهُا فَأَوْلَهُ مِنْ وَأَقَامَتْ بِعَاتِهَا فَهَافَلَوْتُ الأنْ يُرْيَا الْمِعَ مُلْكُ أَنْ عَاقَبْتُهُ وَلَا يُسْتَغَظَّمُ عَفُولَكَ إِنْ عَفُونَ عَنْهُ وَدُحِمْتُهُ لِانْكَ الْآبَ الكِن مُ الَّذِي لَا يَتَعَاظَمُهُ عُفْرًانُ النَّهِ إِلْعَظِيمُ اللهمة فطاء منفاقة حِمنتك مُطِيعًا لِأُمْرِكَ فِيمَا امُنْ بِيمِن المُعَامِ مُتَنْبِحً إلْ وَعُلَا فِعُلَا فَعُلْكَ

Control of the contro

حِلْكُ وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِيَّا المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المِ

لا يَعْاظِكُ عُفْرانُ الدِّنُولِلْعُظِيمِ فَالْ

مِنْ عِبًا دِكَ ثَالِك

عَبْدِياتًا بَالِينَكَ وَهُو فِعِلْمِ الْغَيْبِعِنْ وَكَ فَاسِعَ لِتُوْبَتِهِ وَعَائِلٌ فِي ذُنْيِهِ وَخَطِيْعُتِهِ فَانِ الله أَعُودُ بِكَ أَنْ آكُونَ كُلُولِكَ فَاحْعَلْ ثَوْبَتِي هٰنِ نَوْبَةً لا أَحْتَاجُ بَعْمَ طَا إِلَى تَوْبَةٍ تُوْبَةُ مُوْجِبَةً لِمُخْوِمًا سَلَفَ وَالسَّلَامَةِ فَيَمَّا بَعِيُّ ٱللَّهُ مِرَّالِةِ اعْتَافِ دُالِيْكَ مِنْ جَعُلِي وَاسْتُوْهِبُكُ سُوء فِعْلِفَاضُمُ يَاكَ كُنُفِ تَعْتَلِكَ تَطَوُّلًا وَاسْتُرْ فِيسِيتْرِعا فِيتَلِكَ تَفَضُّلُّ اللَّهُ مَّرُوانِي أَنتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ ماخالف إلادتك أؤذا لكن عبتيك مِنْ خَطَاتٍ قَلْمِي وَكَيْظًا تِعَيْنِي وَحِكَايَاتُ لِنَا فِي تُوْبَةً يُسُكُمُ بِهَا كُلُّ جَا بِحَةٍ عَلْحِيالِهَا مِنْ تَبِعَالِكَ وَتُأْمَنُ مِمَّا يَغَافُ الْعُتُكُونَ مِنْ أَلِيمُ سَطُواتِكَ اللَّهُمَّ فَأَرْحُمْ وَحُكَةٍ بَنَّ

كأمن بطائف

السَّيِّعَاتِ وَيُحْتُلِلْتُوابِيَ فَاقْتَلْ نَوْبَيَ كَاوَعَلْتُ واعف عن سيناق كاضمنت واوتجب لمعبتك كَاشَهُ عَن وَلَكَ يَارِبِ شُرْطِي اللهُ أَعُودَ فِي مَكُونُ هِكَ وضابي الآارجع فيمأن مؤمك وعقري أن الفجر عَيْعَ مَعَاصِيْكَ اللَّهُ مَرَانِكَ أَعْلَمُ عَاعِلْتُ فَاغْمِنْ لِمِاعِلْتَ وَأَصْرِفْنِي فِيزُرُ تِكِ إِلاَّمَا اَحْبُبْتَ اللَّهُ مِرْ وَعُلَى سَبِعاتُ قُلْحَفِظُتُهُنَّ إِنَّا وَتَبِعاتُ قَالَ فِي يَهُنَّ وَكُلُّهُنَّ بِعَيْدِكَ الَّتِي الاتنام وعلان الترى لايسى فعقص فالفلها واحطط عِنى وز رَها وَخَفِقْ عَنِي نَفِلُها فَأَ واعضمني أن أفار ف مشكها الله مروالله وَفَاءَ لِي بِالتَّوْبَةِ الْإِيعِضَيْكَ وَلَا اسْتِمْاكَ بِعَنِ الْخَطَايُا اللَّاعَنْ قَقَ تِكَ فَقَوِّ فِي بِقُقَةٍ كافية وتؤكّن لجيهمة مانعة اللهم وأتما

الحابن أزان

المالية

وَاصِّى النَّهُ

سَوْاللهُ النَّاسُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّاللَّ اللَّال

بِرُغُوةِ أَشْعُ مَهَا لِيَالُحُ فِيهَا لِيَّالُحُ فِيهَا

رفع فوزی

وَلانِيْنَانِ لِناسَبَقَ مِنْ دَينِم فِعْ أَيْ لِنَنْعَ سَمَا وَكُنَ وَمَنْ فِيضًا وَأَرْصَٰلُكُ وَمَنْ عَلِيمًا مَا أَفْهُنْ تُلكَ مِنَ النَّكِمِ وَلَجُأْتُ الْيَكُ فِيْدِمِنَ التَّوْبَةِ فَلَعَلَّ بَعِضُهُمْ بِحُمَّلِكُ يُرْتَمِي السُوْءِمَوْقِفِ أَوْ تَلْ بِلَهُ الرِّقَّةُ عَلَّى لَهُ الرَّقَّةُ عَلَّى لَهُ الرَّقَّةُ عَلَّى لَهُ حَالِي فَيُنَالِنِي مَنْهُ بِلُعُوة هِي السَّعُ لَربك مِنْ دُعَا بِي أَوْشَفَاعَةٍ أَوْكُنُ عُنِكُ كَا مِنْ شَفَاعِتِي لَكُونُ بِطَاعَجًا يَمِنْ عَضَبَاكَ وَفُونَا فِي بِرضَاكَ اللَّهُ مَرَّانَ يَكُن النَّهُ تُوْبُةً الِيُكَ فَأَنَا اَنَهُمُ التَّادِمِينَ وَالِنَّ يَكُنِ الدُّكُ لِعُصِيبِ لِكَ إِنَّابَةً فَأَنَّا الْوَكُ المُنْيُدِينَ وَإِنْ تَكِنُ الْإِسْتِغَمَّا رُحِطَّةً لِلِذَافِدِ فِإِنِّ لِكُ مِنَ الْمُسْتَغُفِي مِنَ ٱللَّهُ مُرَّ فَكُمَّ الْمُرْتَ بِالتَّوْبَةِ وَضَيِنْتَ الْقَبُولُ وَحَثَثَتْ عَلَى الْمَعْلِمِ بعولك اليام الوالي الوبواال موالع والفرط

بلالك ووجيب قلمي فخشيتك واضطراب ٱنْكَافِمِنْ مَيْبَتِكَ فَقَالُ أَقَامَتُنِي لَأَيْبَ ذُنوْدِ مُقَامًا غِنْ بِعِنْ اللَّهُ فَإِنْ سَكُتُ لَمْ سَنْطِقْ عَبْنَى الْحَكَّ وَانْ شَفَعْتُ فَلَسْتُ بالْفُل الشَّفَاعَةِ ٱللَّهُ يُرَصِّلَ عَلَى حَبِّرُ وَالِهِ وَشَفِّعْ فيخطأيا ى كرمك وعلى على سينا تعجيوك وَلَا يَغُزِينِ جَزًّا فِي مِنْ عُقُوبَتِكَ وَالْسُطُ عَلَيَّ طُولَكَ وَجَلِّلْنِي سِيثْرِكَ وَافْعَلْ بِ فِعْلَعْنِينِ تَضَيَّعُ إِلِيهُ عَبْنُ ذَلِيلُ فَرَعْمُ وْغِنِي نَعْيُ ضَلِهُ عَبْلُ فَقِيرٌ فَنَعَسُّهُ اللَّهُ وَلَاحَفِيْرُ لِمِنْكَ فَلْمُغَفِّنْ نِعِنَّكَ وَلَا سَهِ عَلِي الْيُلِكَ فَلْيَشَفَّعُ لِي فَضَلْكَ وَقُبْلِ فَحَلْتُنْ خُطَايًا يَ فَلَيْؤُ مِنْ عَفْوُكَ فَاكُلُّا نَطَفْتُ بِهِ عَنْجُهُ لِمِينَ بِسُوءِ اللَّي

نَدِّنِ

وَاشْفُعْس بِكُرِّعِكُس

A Second Second

30

وَالْآيَامِ عَنَّ سُلْطًا نُكُعِبًّ اللَّهَ لَكُ إِلَّا حَلَّ لَهُ بِإِقَالِيَّةٍ فلامنته لكناخ يتة واستعالي لكن عكوا سقطت الانشياء دون بكوع امره ولابلغ ادُنْ مَا اسْتَا رُثُتَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ أَقْطِيعَةِ التَّاعِتِينَ صَّلَّتُ فِيْكَ الصِّفَاتُ وَتَفْتَحُتُ دويك المنظركة دونالالتعوث وحارت في كِبْرِنَايِرِ كَظَائِفُ الْاَوْهَامِ كَذَلِكَ أَنْتَالِهُ ا الْاَوَّلُ فِي اَقُرِيتِهِ عَالَىٰدَ لِكِ اَنْتُ دَائِمُ لَا ﴿ تَزُولُ وَ إِنَّا الْعَبْنُ الضَّعْيَفُ عَكُلُّ الْحَبْيُمُ حُرِير مِن بَدِي اسْبًا بُ الوصُلاتِ الله الأوصلة رهيك مَا وصَلَهُ رُحْتُكُ وَتَقَطَّعُتْ عَنَّى عَصِمُ الامال الأما أنامعتنص بممن عفوك قُلُّ عِنْدِي مَا اعْتَلَّ بِهُ مِنْ طَاعَتِكَ فَ كُنْرُ عَلَيْ مَا أَبُوءُ بِدِمِنْ مَعُصِيمَتِكَ وَلَنَ عندى أسا

ووَعَنْتَ الْإِجَابَةَ فَصَرِّعَ لَعَيْرُ وَالِهِ وَاقْبُلْ وَيْهُ وَلَا تُرْجِعْنِي مُجْعَ الْخِيبُةِ مِنْ رَحْتَلِكَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ كَلَ لُمُوْنِينَ وَالرَّحِيمُ لِلْخَاطِئِينَ الْمُنْبُبِينَ اللَّهُ رُصَلَ عَلَيْ عَيْنُ وَالِدِ كَمَّا هَنُ يَتَنَابِهِ وَصَلَّعَلَىٰ مخمل والدكا استنقانتنايد وصرعل عليحمل وَالِهِ صَالَى اللَّهُ مُنْفُعُ لَنَا يَوْمُ الْقِلْمُ فِي وَيُوْمَ الْفَا قَدِ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَرْبِيٌّ وَهُو عكينك سينير وكان من دعا وم علي الم معُلُ الفَالَغِمِنُ صَلْوةِ اللَّيْ النَّفْسَ لَهِ الْاغِرُونِ بِالنَّهُ النَّهُمَّ لِإِذَا اللَّهِ المتابين بالخنكؤ ووالسلطان الممتنع بغير جنور والأأعوان والعيرالباقي علامة الدُّهُوُ روحَوا لِالْا عُوام ومُواضِ لانماد

(108 % of)

كَمُ اسْعَالُ مُنَّا مِا تِبْنَاعِبُهُ

والمنافق

السعان صدرلغفران المعددة المع

وأخرجني للافناء نقتك طربالا لاشفيعي يَشْفَعُ لِي إِلَيْكَ وَلَا خَفِي كُويُو مِنْفِي عَلَيْكَ وَلاحِصْنَ يَجْبُني عَنْكَ وَلامَلا ذُو الْجَا اكينه منك فهالامقام العائين بلت ومخل المُعْتَرِفِلْكَ فَلَا يَضِيعَنَ عَتِى فَضَلْكَ وَلَا يَقْضُ كَ دُونِ عَفْوُكَ وَلَا أَكُنَّ أَخْيَبَ عِنَادِكَ التَّالِيُّينَ وَلَا أَفْنُطَ وُفُودِكَ ٱلْأَمِلِينَ وَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ خُيْرُ الْعَافِرِينَ اللَّهُ مَ إِنَّكَ أَمْرْتَنِي فَتَرُكْتُ وَنَهَيْبَنِي فَرَكِبْتُ وَسُوَّلَ لي الخطاء خاطر الشور فعر طت ولا أستشه كالحاصيامي نهارا ولااستجير بتنقيم الأملاتني عكى بإخيارها ستة خاسى فروضا التي من ضيكه النوس النوس

يَضِيقَ عَلَيْكَ عَفُوعَنْ عَبْالِكَ وَإِنْ ٱللَّاءَ فَاعْفُ عَنِّ اللَّهُ مَّرُو قَلْ الشُّرُفَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الاغال علك والكشف كلفستوردون خُبُوكَ وَلِالْمُنْطَوى عَنْكَ دَقَائِقُ الْمُورِ ولاتغزب عنك عَيْبات السّالِيروقال استخود عَلَى عَلَى قُكُ الَّذِي اسْتَنْظُرِكَ لِغُولَيْتِي فَأَنْظُرْتُهُ وَلِسَمَعُلِكَ وَاسْتَهُالِكَ الحابؤج الدين لإضلابي فأمهلته فأفقعني وَقُلْ هُرُبُ الْمُلْكَ مِنْ صَعْائِرِ ذُنُوب مُؤْتِفَةٍ وَكَبَائِ أَعْالِهُ أَذِا فارفث معصيتك واشتوجبت بسوع سَعُ سُخُ طُنَكَ فَتَلَ عَنَّ عَالَ الْمُرْدِهِ وَتَلَقَّانِ بِكُلِّ عِلْ عَلَيْ مُ وَتُولِي الْبَرَاءَةُ مِنَّى وَاذْ بُرُمُولِيًّا عَنَّى فَأَصْدَ بِي لِغَضَبِكَ مُهِالًا

غايبات على

September 1 Septem بحضرة الاكفاء فأجرب من فضعات دام Marita Maria Maria ألبقاء عندكموا يف الكشفاد من الملتكة ISTORATE PROPERTY OF THE PROPE المقريبين والرسر فالمكرمين والشهلاع والضالحين من جايكنتُ أَكَامِهُ مُسَيّاتِ ومِنْ ذِي رَجِمِ لُنْكُ أَخْتَشِهُ مِنْهُ فِي سَهِ إِلَيْ لَمُ أَيْنَ بِهِمْ رَبِي فِي السِّيْرُعَلَى وَوَيْفَتُ بِكَ رَبِ فِي الْمُغْفِرُةِ لِي وَالْنُتُ أَوْ لِلْ مَنْ وَيْقَ के हैं है है है है بِهِ وَأَعْطَى مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ وَأَدْ وَأَنْ مُ مِنْ الْمُعْ فَارْحَمِيْ لِللَّهُمِّ وَأَنْتُ حَلَّ رُبِّي مَاءً مُهِينًامِنَ العرادة المارية صلب متطابق العظام كرج المالك إلى المرج متطابق مل رج صيقة سير نقابا الجب فكر فيحالا سرت الجع اسره اذا نظرت طغوره عن طال حتى انتقيت بي إلى عَالَى الصُّورَة وَأَثْبُتُ فِي الْجُوارِحُ كَانِعَتُ فِي كِتَابِكَ نَطْفَةً تعلقة لم مضعة لم عظمًا تم سي

Je Sir Je

بِنَصْلِ الْفِلَةِ مَعَكَمْ يُرِمِا اغْفُلْتُ مِنْ وظايف فروصنك وتعكديث عنمقاما حَدُودِكَ اللَّهُ وَمَاتِ انْتَقَكْتُهُا وَكَبَائِرُ ذَنُوبِ اجْتَرَحْتُهَا كَانَتْ عَافِيتُكَ لِي مِنْ فَضَائِحِهَا سِنْرًا وَهَافَا مُقَامُ مَن استخذا لنفيه مينك وسيخط عكمها و رَضِيءَنْكَ فَيَتَلَقَا لَكَ بِنَفْسٍ خَاشِعَةٍ وَدُقِبَةٍ خَاصِعَةٍ وَظَهْرُ مُثْقَلِمِنَ لَخَطَايًا واقِقًابِينَ الرَّغْبَةِ إليَّكَ وَالرَّهْبَةِ مِنْكَ وَانْتَ اوْلِا مَنْ رَجَاهُ وَأَحَقُّ مَنْ خَشِيكُ وَاتَّقَاهُ فَأَعْطِفِ إِرْبِّ مَارْجُونُ وَأَمْتِي ماحددث وعانعكى بعائل ودختك إِنَّكُ أَكْرُهُمُ ٱلْمُسْؤُلِينَ اللَّهُ مَّ وَإِذْ سَتُرْتَنِي بعَفْنِولَتْ وَتَعَثَّلُ تَنِي بِغُضْلِكَ فِحَارِالْمُفَتَاءِ

العافية من فضايمها بسيد الدة

Medical Contract of College

واستعقصك من ملكيته وانضرع اليك فِي أَنْ نَسُهِلَ إِلَى دِزْ فِي سَنِيلًا فَلَكَ أَحُدُ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِسْلُمُ وَالْمُلْامِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْامِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُلْمِ فِي الْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَلْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُلِمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِي مِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ فِلْمُ لِمِلْمِ فِلْمُلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ لِمِلْمِلْمِ وَالْمِل عَلَالُاحُسُانِ وَالْإِنْعَامِ فَصَلَّعَلَى مُعَمَّلِ وَاللَّهِ وَسَعِقَ الْعَلَىٰ وِذُقِي وَأَنْ تُفَيِّعَنِي بِتَقْلِيدِكَ لى وَأَنْ تُرْضِيني بِصَرِينًا فِيمَا فَيَمَا فَسَمَتُ وَأَنْ يَجْعُلُمُ اذْهُبُ مِنْ حِسْمَ وَعُرِي فِي مِيلِ إِذْ كُورُ طاعَتِكَ إِنَّكَ خَيْرُ الرَّاذِ فِينَ اللَّهُ مَرَّ إِنَّا عُودُ بِكَ مِنْ نَارِ تَعَلَّظْتَ بِعَاعَلَىٰ مَنْ عَصَاكَ وَتُوعَلَّ تَ بِهَامِنْ صَلَافَ عَنْ دِصَاكَ وَمِنْ الدِنُورُ هَا ظُلْمَةُ وَهَيِّنُهُا آلِيمٌ وَ بَعِيدٌ هَاقَهِ بِ وَمِنْ نَارِيَاكُلُ بَعْضَهَا بغض ويصول بغضها على بغض ومن الإتكذ والعظام دميما وتشقي كفلفاحيما

العظام لحائم أنشأتني خلقا احركا شيئت حَتَّى إِذَا الْحَجَّتُ إِلَى دِ ذَقِكَ وَكُرْ أَسْتَغْبِعَنْ غِياتٍ فَضْلِكَ جَعَلْتَ لِي فُوتًامِنْ فَضُل طُعام وَشَرْابِ أَجْرِيْتَ لَهُ لِا مُتِلِعَ الْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ جوففاؤاو دغشى فالدرجهاوكو تكلني يُارُبِّ فِيَالُكَ الْحَالِاتِ الْحَوْلِي الْوُتَضْطَرُي الناقوي لكان الحول عَنِي مُعْتَزِلاً وَلَكَانَتِ الْسُوَّةُ مِنْ يَعِيلُةً فَعَلَى وَيَنِي بِفِضْ لِكَ غِلْاءً ٱلْبِوَاللَّطِيفِ تَفْعَلُ فِي ذَٰلِكَ بِي تَطُوُّلاً عَلَىٰ الى غايتي هان لا أعْلَمُ بِرَّكَ وَلا يُطِعُ بِي حُسْنُ صَنِيعِكَ وَلا تَتَأَكَّلُ مُعَ ذَلِكَ ثِقتي فَأَتَفُرُّ عَ لِللهُ وَأَحْظَى لِي عِنْلَ كَ فَلْمَلَكَ الشيطان عنابي في سُوءِ الطَّيِّ وَصَعْفَ لْيَقِين فألأشكوا سوء مجاوكيته لي وطاعة نفسي

The de Jein

الجفوة المكابرة

عُجَّا وَالِم مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَا دُ صَلْوَةً لاينقطِعُ مَلَ دُهَاوَلا يُصْعَدُدُها صَلَّوةً تَنْفُنُ الْمُوَّاء وَعُلَّا الْارْضَ وَالسَّمَاء صَلَّاللهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى وَصَلَّاللهُ عَلَيْهِ والمه بغل الريضا صلوة الاحدَ كَالَالْمُنتَهَى ياأدنكم الزاجين وكان فن دعايم والاستخارة اللهمة إت استخيرا عباك فَصَلِّعُلَا مُحَكِّدٍ وَاللهِ وَاقْضَ لِي إِلْخِيرَةِ وَالْهِمْنَامَعْ فِهَ الْإِخْتِيَارِ وَاجْعَلْ ذَٰلِكَ ذربعة إلى الرضائ افضيت كناوالتشاير لِلْاحَكُتُ فَأَرِخَ عَنَّارَيْبَ الْإِنْ بِيلَابِ وَلَيِّلْنَا بيَهِينِ الْمُخْلِصِينَ وَلَا شَهُنَاعِينَ الْمُعْرِفَةِ عَنْا تَخْيَرْتُ فَنَغِيطَ قَلْ رَكَ وَتَكُرُهُ مُوضِحُ رِضَاكَ وَنَجْنُمُ إِلَى الْمِي هِيَ الْعُلَى مِنْ حُسْنِ

وَمِنْ نَارِ لِابْتُهِ عَلَى مَنْ تَصَيَّعُ إِلَيْهَا وَلَا تَرْ مَن اسْتَعْطَفُهُ اوَلا تَعَثِّر دُعَكَى التَّغْيينِ عَتَن خَشَعَ لَمَا وَاسْتَسْلُمُ إِلِيُهَا تَلْقَى سُكًّا نَهَا ا بأحريما المنيفامن أليم التكال وشريي الولال وأعود بك من عَقادِيها الفاغرة أفواهما وكيتاتها الضالقة بآنيابها وَشَرَابِهِ اللَّهِ يُقَطِّعُ امْعُاءَ وَأُفْتِهُ وَسُكَّامِنَا ويزع فلويه وأستهديك لماااعكم وكض عنها الله مرص وعلى عيد واله وأجن مِنْهَابِفُضْ لِ حُرِيكِ وَ اللَّهِ عَدَّا يَحِسُنِ إِقَالَتِكَ وَلَا تَغَدُّرُ إِنْ الْحَيْرُ الْجُيرِينَ إِنَّكَ تَعِيلُكُرِيهَةً وَتُعْطِلُهُ مَنْ الْمُ الْمُعَلَمُا تُبِيدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شِيْعَ قَادِيرُ اللَّهُ مَصِلِّ عَلَيْعُمَّدٍ وَالِمِ إِذَا ذُكِرُ أَلَا ثُوارُوصَلَ عَلَى

Je selled Dides of the selled of the selled

تُدُلُّكُ عِينِهِ كُمْ نِهُ لِكَ قَالُ أَتَيْنَاهُ وَأَمْرًاس اوقفتناس قَالُ وَقَفْتُنَا عَلَيْهِ فَتَعَكَّرُيْنَاهُ وَسَيِّئَةً الْنَسَبُنَاهُ فقغناك وخطيئة التكبنا هاكنت ألمطّلع عكها دُونَ النَّاظِمِينَ وَالْقَادِدَ عَلَى إَعْلاَفِها فُوْقَ الْقَادِ دِينَ كَانَتْ عَافِيتُكَ لَنَا جِابًا دُونَ أَبْصَارِهِ وَرَدُمَّادُونَ أَسْمَاعِهُ فَاجْعَلْ ماسترت من العورة وأخفيت من الرَّجيلة فاعظاكنا وزاجرًا عن سُوءِ الخُلْقِ وَاقْتِرَانِ الخطيئة وسعيا إلى لمتوبة الملاؤ المتلين الْمَازِينَةِ وَالطَّهِ فِي الْمُحُودَةِ وَقُرْسِ الْوَقْتِ إيه وَلَانَسُمْنَا الْغَفْلَةَ عَنْكَ إِثَّا إِلَيْكَ لْاغِبُونَ وَمِنَ الدُّنَّوْبِ تَابُّونَ وَصَلَّعَىٰ خِيرَ يِكَ اللَّهُمَّ مِنْ خُلْقِكَ مُحَمَّرُ وَعُتَيْهُ الصَّفْوَةِ مِنْ بَرِيَّتِكَ الطَّاهِمِينَ وَاجْعَلْنَا

العاقبة وأفرب إلى ضِدّ العافية حيب الينامانكر مون قضائك فسيقل علينا مانستضعب من خلك والمومنا الانقبا لِلْ الْوُودُتَ عَلَيْنَا لِمِنْ مَشِيَّتِكَ حَتَّى لَا نُحِبَّ تَأْخِيرَمِاعَجِّلْتَ وَلاتَعِبِيلُطُالَخْتَ وَلَانَكُونُ مَا اَحْبَبْتَ وَلَانَتَ يَرُمَا كُرِهْتَ واخت كنابالبي في حكم عايت واكرم مَصِيرًا إِنَّكَ تُفِيلُ الْكُرِيمَةُ وَنَعُ طِي الْجُسِيمَةَ وتفعل الريك وأنت على كل شيء قل يُر وكان مِنْ دُعْقَلِيةً لَمُ إِذَا الْأَلِي وَرَاعِهُمُ الْمُ بفضية اللهم لك الحاعلي سِنرِك بَعْلَى عِلْمِكَ وَمُعَافًا اللَّكَ بَعْلَ خَبْرِكَ فَكُلَّنّا وَاقْتُرُفُ الْعَامِيَّةَ فَلَمْ تَشْهُمْ وَالْتَكَبِ الفاحشة فكر تفضحه وتستتى بالمساويكم

المستنف المراجع المراج

N

ٱوْاَظُنُّ بِطِمَا حِبِ ثَنْ وَوْفَضُلَّا فَإِنَّ الشِّرِيفَ مَنْ شُرِّ فَتُهُ طَاعَتُكَ وَالْعَرِينَ مَنْ اعْرَبُهُ عِبَادَتُكُ فَصَرِّعَلَى مُحَكِّدٌ وَالِهِ وَمَنِعْنَا بِثُوةِ لِاتَّنْفُكُ وَاتِّدُنَا بِحِنَّ لَا يُفْقَدُ وَاسْحَنَا فِي مُلْكِ الْأَبْدِ إِنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْعَبُدُ الَّذِي لَمْ يَلِنُ وَلَمْ يِتُولَدُ وَلَمْ لَكُ كَفَوْلًا حِلْ وكان من دعايد علير الانظر الاستعافي ال وصع عَنْ قَالَتُ عُلِ ٱللَّهُ مَرَ إِنَّ هَا نَيْنِ ايتَانِ مِنْ الماتِكَ وَهُلَانِينِ عَوْنَانِ مِنَ اعْوَانِكَ يَبْتَوِلَانِ طاعَتَكَ بِرَحْهَةِ نَافِعَةِ أَوْنَعْهَةٍ صَارَةٍ فَلْأَمُو لِمُ بِعِمامَ طَرَ السَّوْءِ وَلَا تُلْبِسُنابِهِا لِبَاسَلُ لِهَالَاءِ ٱللَّهُ وَصَلَّعَلَى عُمِّيرٌ وَالَّهِ وَأَنْزِلُ عَلِمْنَانَفْعَ هُرِنِ السَّعْايِبُ وَبُرَّكْتَفَا وَاصْرِفْ عَنَّا أَذَاهَا وَمُضَرَّتُهَا وَلاتُصِمْنَا فِيهِا

كُوْسَامِعِينَ وَمُطْبِعِينَ كَمْ الْعَرْتَ وكانم يعفائد عاقد فالرضا الانطراك صعاب ٱلْحُدُ لِلَّهِ رِضَّى مِجْكُرُ اللَّهِ شَهِلُ تُ أَنَّ اللَّهُ قُسُمَ مَعَايِثُ عِبَادِهِ بِالْعَلُ لِ وَ أَخُدُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِالْفَصْلِ اللَّهُ مَ صَلَّعَلَى عُتَي قَالِهِ وَلَا تَفْتِي عِنَا اعْطَيْهُمْ وَلِأَنْفُتُنْهُ مُ إِمِالمَنْعَبِّنِي فَأَحْسُلُ خَلْقَكَ وأغيط حُكُكُ اللَّهُ مُرْصَلَّ عَلَى عُمِّن وَاللَّهِ وَطِيتِ بِعَضَا مِكَ نَفْسِي وَ وَيِسْعُ عِوا وَيِع حُكُثُ صَدُرى وَهُب لِي الثِّقَة لِأُفِرّ مَعَهَا بِأَنَّ قَضَاءَ كَ لَمْ يُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْخِيرَةِ واجعل شكرى لك على مااذو يت عبى أَوْقَى مِنْ شَكْرِي إِيَّاكَ عَلَى مَا خُوَّلَتُهَى واعصنيمن أن أطن بازع كيم خساسة خصاصد غالت

واظن

يسيرينها اوتشكره فريم على عطاه وليدلهما عطينته عبا كانت كرالهم والحاصا مها مناهم والحاصا والمتبول المائتكريسها فبلتدوره والميننا ويختول المائتكريسها فبلتدوره

إِنَّكَ الْمَثَّانُ بِجَسِيمِ الْمِنَ الْوَهَّا بُلِعَظِيمِ الِنْعَ الْقَابِلُ يَسِيرَ لُكُنْ الشَّاكِ فَلِيلَ السُّكُو الْمُسِي الْمُعِلُ ذُوالطَّوْلِ لَا إِلَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النيك المصيرة كانص دعايد والأا بِالتَّقِيءَ عَنْ تَاحِدِ النَّكِو اللَّهُ مَرَّانَ أَحَدًّا لايبلغ مِن شَكْوِكَ غَايَةً اللَّحَصَلَعَلَيْهِ وَمِنْ الْحِسْانِكَ مَا يُكُنِّ مُكُ شَكْرًا وَلَا يَبُلُغُ مَبْلَعًا وَمُنْ طَاعِتِكَ وَإِنِ اجْتَهَا الْأَكَانُ مُقَصِّىًا دُونَ اسْتَقُاوَكَ بِعَضْلِكَ فَأَشْكُرُ عِبَادِكَ عَاجِزُعَنْ شُكُولِكَ وَاعْبَالُ هُمْ مُقَصِّى عَنْ وَ طَاعِتِكِ لا يَجِبُ لِلْحَدِ أَنْ تَغُفِى لَهُ بِاسْتِقًا فِهِ ولاأن ترضى عند باستيايه فن عفرت لَهُ فِبِطَوْلِكَ وَمِنْ دُصِّيْتَ عَنْهُ فِيعَضْلِكَ تَشْكُرُ بَيْرِيرَمَا شَكُرْتُهُ وَتُنِيبُ عَلَى قَلِيلِ

بِافَدٍ وَلا تُرْسِلُ عَلَى مَعَا بِشِنَاعًا هَذَّ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتُ بَعَنْتُهَا نِقِي لَةً وَارْسُلْتُهَا سَغُطَةً فَإِنَّا نَسْتَجِيرُكَّ مِنْ غَضِيكَ وَنَبْتَهِ لُ الْيُكَ في سُوّالِ عَفُوكَ فِمِلْ الْعُضَيِ الْمَالْلُهُ لَكُنَّ لَكُنَّ لَكُنَّ لَكُنَّ لَكُنَّ لَكُنَّ لَكُنَّ وَأَدِدُ رَجَعًا نَقِمَتِكَ عَلَى لَلْهِ مِنَ اللَّهُ مُ أَذْهِبُ مُعُلِّ بِلَادِ نَابِسُفْيًاكَ وَأَخِرْجُ وَحُرَّ صُدُورِنَا بِرِ ذُولِكَ وَلا تَشْغُلْنَا عَنْكَ بِغَيْرِكَ وَلا تَفْطَعُ عَنْ كَافَيِّنا مَادَّةً بِرِكَ فَإِنَّ الْغَِنَّ مَنُ أَغْنَيْتُ وَإِنَّ السَّالِمُ مَنْ وَفَيْتُ مَاعِنْدُ أَحَدِدُونَكَ دِفَاعٌ وَلَا إِلَكِمِعَنْ سَطُولِكَ المِتناعُ مَعَكُم بِمَا سِينَ وَتَقَضِى عِالْدُدْتِ فِيمَنُ لَاتَ فَلْكَ الْحِدْلُ عَلَى مَا وَقَيْتُنامِنَ الْبَلَاءِ وَلَكَ النَّكُنُّ عَلَى مَا خُولُتُنَامِنَ النَّعُارِ حَمَّا كَيْلُونُ حَمَّالَ الخامدين ولاء وحقايدك أدضه وساءه

لأشرا

INCINCICALITY OF

وَلَا يَأْخُذُنَّى

عَلَىٰمَ شَيْتَ مِم

انلاع

يشكر المطبغس

اهلي المرائ مدوطو آص

يقضي

طَرِيتِكَ ضَالٌ فَسَبْحُ الْكَ مَا اَبْيِنَ كُرُمَكَ فِهُ عُامَلَةِ مِنْ أَطَاعَكَ أَوْعَصَاكَ تَشْكُورُ الكطيع ما أنت تؤكيته كه وتملى للغاص فيما عُلِكُ مُعَاجِلَتُهُ فِيهِ اعْطَيْتُ كُلَّامِهُما ماله يجيله وتفضّلت على كل منهما بمايقص عَلَيْءَ عَنْهُ وَلَوْ كَالِي فَأْتَ الْمُطِيعَ عَلَيْهَا انْتَ تُولِّيْتُهُ لا وُشَكَ أَنْ يُفْعِلَ لَوْ الْبِكَ وَأَنْ تُووَلَعَنَهُ نِعْمَتُكَ وَلَكِنَتَكَ بِكُرْمِكَ خَازَتُهُ عَلَالُمْ الْقَصِي وَالْفَانِيَةِ بِالْمُنَّ الطَّويلَةِ الخالِاقِ وَعَلَى الْعَايِمَةِ الْقَرِيمَةِ الزَّائِلَةِ بِالْغَايَدِ الْمُلَى مِنْ الْبِاقِيَةِ ثُمَّ لَمُ نَسَمُهُ ٱلْقِصَاصَ إِنَّمَا الْكُلِّمِنُ رِدُ قِلْكَ اللَّهِ يَهُوُّى لِمُ عَلَى طاعَتِكَ وَلَمْ يَحْفِلُهُ عَلَى لَكُنَّا فَشَارِتِ فِلْالْاتِ التي تستب بأستغاطا إلى معف تك وكو

مَا تُطَاعُ فِيهِ حَتَّى كَأَنَّ شَكُرُ عِبَادِكَ الَّذِي أؤجبت عليه بقابه مرواعظمت عنه جَزاء هُ أَمْ مُلكُول اسْتِطاعَة الإمْتِناع مِنْهُ دُونَكُ فَكَافَيْتُهُمْ الْوَلّْمُ تَكُنَّ سَجَبُهُ بيكرك فجاذيته فربال ملكت باالهي من هفر فَبْلُ أَنْ يَمْلِكُوا عِبْدَا دَتَكَ وَاعْلَ دُتَ تَوْاءُكُمْ قَبْلُ أَنْ يُفِيضُوا فِي طَاعَتِكَ وَذَٰ لِكَ أَنَّ سُنَّتَكَ الْإِفْضَالُ وَعَادَ تَكَ الْإِحْسَانُ وَ سَبِيلَكَ الْعَفُو فِكُلُّ الْبُرَيَّةِ مُعْتَرِفَةً بِاللَّ عَيْرُطُا لِم لِمَنْ عَافِيْتُ وَشَاهِمَ فِإِنَّاكُ مُتَفَضِّلٌ عَلَىٰ مِنْ عَافِيْتَ وَكُلِّ مُقِنَّ عَلَىٰ نُفِسِهِ بِالتَّقِي عَمَّا اسْتَوْجَبْتَ فَلُولِا أَنَّ الشَّيْطِانَ يَغْتَادِعُهُمْ عَنْ طاعَتِكَ ما عَصَالَ عَاصِ وَلَوْلا أَنَّهُ صَوَّرَهُ وُ الْبَاطِلَ فِي اللَّهِ عَالَ الْحُيِّ مَاصَلَّ عَنَ

J'este

لظ الذعيل للغ والنشر المرت وكذالا اصاكرم منك ومن اشفي 2. July July or مِتَنْ هَلَكَ عَلَيْكُ لِأَمْنُ فَيَتَالَكُ أَنْ تُوصَعَ Sup jens in his but all store تفيده البوعليه والمن الميارة ومغزا لاومن تا الآبالاصّان وَكُومُتُ أَنْ يُخَافَ مِنْكَ The said of the contract of th الطيم نع ما وود ما رقود في الما الما وي الأالعك للايخشى يحورك عكامن عطا وَلا يُنَافُ إِغْفَاللَّكَ تَوَّابَ مَنُ أَرْضًا كَ & She con in 120 stephall & per فَصَرِّتَ عَلَيْ مُحَيِّدُ وَالِهِ وَهَبْ لِي اَمْلِي وَ Jest John Friedles de Tilles Jos زِدُنِي مِن هُلُ لِكَ مَا أَصِلُ بِهِ إِلَى لِمُوْفِيق Lever is lor 9 51 is is to both of وَمُونَ إِنْ الْمُرْتِينِ الْمِ فِي كُلِ مَنَّاكُ مُنَّاكُ كُرِيمٌ وَكَانَ مِن دُعَادِيم عايته فألاعتفاد من تبعات العباد ومن التقصير في حُقُوقِم وَفِي فَكَاكِ رَقَبَيْدِ مِلْ إِنَّالِ اللهمة إتى اعتكن واليك من مظلوم طلم ويحضى في فكم أنصى و ورض معرف ون السبي إِلَى فَلَمُ أَنْنَكُنَّ أُو مِنْ مُسِيعًا عُتَلَادًا لِيَّ وَا فَلَمُ اعْدِدُهُ وَمِنْ ذِي فَاقَدِ سَأَلَمَ فَكُمُ الْوَيْوَةُ وَمِنْ حَنِي ذِي حَقِيّ لَزِمَنِي لِوَرْمِنِ فَلَمْ أُوفِرْهُ

فَعُلْتَ ذَٰلِكَ بِهِ لَنُ هُ بَجِيعِ مَا لَكُحُ له وجلة ماسع فيه جزاءً للصُّغرى مِنْ أَيَّا دِيكَ فَمِنَنِكَ وَلَبُقِي وَهِينَّا ابَيْ لِيَكَ بِسَائِرِنِعِكَ فَتَى كَانَ يَسْتِحَتَّى شَيْئًا مِنْ ثُوابِكُ لِأُمْنَى الله الله عالُمَنُ أَطَاعَكَ وسبيلمن تعبتك لك فامتا العاصي من ك وَٱلْمُوالِقِ نَهُيكَ فَلَمْ تُعَاجِلُهُ بِرَقْمَتِكَ لِكُ يستبدل بحاله فمعصيتك اللاابة اللطاعَتِكُ وَلَقَتُكُ كَانَ نَسْيَحِهِ يُسْفِقُ فَالْمُمَّا هم بعضيانك كل مااعل دُت لجيع خلفك مِنْ عَقُولَتِكَ جَمِيعُ مَا احْرَثُ عَنْصُرُ مِنْ الْعَالِبِ وَأَبْطُأْتَ بِهِ عَلِيْهِ مِنْ سَطُواتِ النَّقِيَّةِ وَ العِقَابِ تَزْلَتُ مِنْ حَقِكَ وَمِضَى الْمِونِ واجبك ففن أكرم منك باالعج من أشفى

Series de la constitución de la

بخيع و فليس بطآت مطآت م فتركت مل رضيت مل

مِيِّنَا اوْحُصَلَتُ لِي قِبَلَهُ حَيًّا فَاغِفِرُ لَهُ مِا الويدمتي واعف لدعما الدبريدعني وَلاِتَقِفْ مُ عَلِي مَا ازْتُكَبُ فِي وَلَا تَكُنُ فَهُ اع الحل مونرا والعوام المراوية المعلم الماري الوجعلم المراوية المعلم الماري المراوية المراوية المعلم المراوية الموادية الموادية الموادية المراوية عَمَّا الْنَسِبُ بِي وَاجْعَلْمُا سَمَّحْتُ بِهِمِنَ تغريخ المنز اولانفي المرب المرب العفوعنهم وتبرعت بهم الصّدقة فالافرورنياد/ الفنالونية ويفيني عَلَيْهِ وَاذَ كَاصَدُ قَاتِ الْمُتَصَدِّقِينَ وَأَعْلَى صِلاتِ الْمَتَقَرِّبِينَ وَعَوْضِيَ مِنْ عَفُوى عَنْهُمْ عَفُولِ وَمِن دُعَالِي هُوْرُ رَحْمَتُكَ حَتَّى يَنْعَالُكُ وَاحِدٍ مِثَّا بِفَضْ لِكَ وَيَنْجُو كُلُّ مِتْ الْمُنْ اللَّهُمَّ وَأَيَّاعَبُ لِمِنْ عَبِيدِكَ أُذِيكُ مِنْ ذَرك أَوْمَتُهُ مِنْ نَاحِيَةِ أَذَى اوْلْحِقَةٌ إِنَّ اوْبِسَبَى ظُلْمٌ فَفُتَّهُ جِعَقِهِ أَقُ فالباء فريخ المنقدية الحادث من من من والمراحق والمراجعة المنعي سبفته وظلته وصراعلى على والهوانضية عَنِي مِنْ وُجُلِكَ وَاوْفِدِ حَدَّدُ مِنْ عِنْلُكَ

وَمِنْ عَيْبِ مُؤْمِنِ طُهُ لِي فُلُمُ الْسُرَّهُ وَمِنْ كُلِّ إِنْ عَرَضَ لِي فَكُمْ أَهُدُ أَ أَعْتُكُونُ إِلَيْكَ الله منه ومن فطايرها اعتاار نَالُمُ فِي يَكُونُ وَأَعِظًا لِللَّابَيْنَ يَارَيْمِنَ أشباصهي فصراعل محمي فاله واجعل للامتي على ما وتعن في من الوّلاتِ و عُنْهِ عَلَى تَوْلِيمُ الْيَعْرِضُ لِحِينَ السَّيِّمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِّمِ السَّلِمُ السَّلَّمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِي تُوْبِهُ تُوجِبُ لِحُبَيَّاتُ لِلْمُحِبِّ التَّوَّا بِينَ وكان من دُعَايِدِ عَلِيَّ لِي فِطْلَبِ الْعَفُودَ النَّهُمُ الله مص لقالحة بواله والسرشفوة عن كلعرم واذوح وعن كلما يجوامنعنى عَنَادَى كُلِ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَةٍ وَمُسْلِحٍ وَمُسْلِحٍ الله وأيماعبد المبتى احظرت عليه وَانْتَهَا مَنِي مَا حَجَرُ مُنْ عَلَيْهِ فَضَيْظُلامَتِي

عنهيق

البط

والله والله والله والله والله

13.

بالمسيئين قلم قل شعل شيل عفوك التطالمين فصراعلى عمري والجعلني السوة من فالنهضته بتجاورك عن مطايع الخاطيين وخلصته بتؤنيقك من وكطات المجرمين فأضيح طليق علنا عفوك من إسار سُخْطِكَ وَعَيْنَقُ صُنْعِكَ مِن وَيْاقِ عَالِكَ إِنْكُ إِنْ تُفْعَلُ ذَٰلِكَ بِالْمُخْفَعُلُهُ عِنْ لَا يُحْلُ استخفاق عقويتك ولايبري نفشك مِن اسْتِياب نَقْمَة كَ تَفْعَلُ ذَلِكَ يَا الْهِي نُ خُوفُهُ مِنْكَ الْمُرْكُونُ مِنْ طَمِعِهِ فِيكَ وَبَنْ يُاسْمُونَ التَّجَاةِ أَوْكُرُ مِنْ دَجَائِدِ لِخَلَاصِ لاان يكون يأسه فنوطأ اوان يكون طعه اغترارًا بُلُلِقِلَة حَسَنَاتِدِبِينَ سَيِتَالِيِّهِ وَ ضيف ججه في حيح تبعاته فامّانت

تُرْقِي مِايُوجِبُ لَهُ حَكُلُ وَخَلِّضِيْعَا عُلَيْدِ عَلَى لَكَ فَانَ قُوِّي لِاسْتَقِلَ مِنْقَتِكَ والتطافية للتنهض بشخطك فانك ال تُكْافِني بِالْحُقّ تُهْلِكُني وَالْلاَتَعَلَّ نِي بِحَتِكَ بَوْيِقِنِي اللَّهُ مَرَّاتِ آسْتَوْهِ بُكَيًّا إِلْهِي مَا الْأَيْنِقِصُكَ بَانَ لُهُ وَأَسْتَجِ الْكَمَا الْأَبْهَ فَطُكَ حُلُهُ اسْتُوهِ بِكَ يَا الْمِي فَنِينَ الْتِي لُمْ تَخْلُقُهُا لِمُنْتِحَ بِهَامِنُ سُوءِ أُولِيَّطُ قَيْهَا إِلَىٰ نَفْعَ وَلِكِنْ أَنْشَأْتَهُ الْمِنْ الْمُلاكِمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّ مِثْلِهَا وَاحْتِجَاجًا بِهَاعَلَى شُكِلِهَا وَأَسْتَخِلْكَ مِنْ ذُنولِي مَا قَالْ بِهُظِيْ حَلْدُ وَأَسْتَعِينُ بك عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحُمَّالِ والدوهب لنفسي كلظلها نفسي ووكل دحتك بإختال إصرى فكم فالمحقث وهماك

ESUSTAL MENTALISTALE

The state of the s

during!

ذكرنا له غبا واحعل لنامن صالح الكفا عَلَّانَ مَنْظِعُ مَعُهُ الْمُصِيرُ الْمُلِكَ وَغُرُفُ لَهُ عَلَى مُشْلِّ اللَّاقِ النَّحَةُ مَكُونَ الْمُوْتُ مَانْسُنَا الَّذِي نَاسَى بِهِ وَهَالْفَنَا الَّذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اليه وطامّتنا التي نجبُ الدُّنومنها فإذا والزاوقاد ملمائيل كافي قولم سدرتم أوردته عكينا وأنزلته بنافاسع الله نابؤا فارسا ومجتمل لحالية البينا فتامل من فالق لويا في في في وي والم وانسناب فادماولاتشقنابضافته ولا تُخْزِنْ الْبِرْيَارِ يَهِ وَاجْعُلْهُ الْمَامِنَ أَبُولِ تحيناس مغفرتك ومفتاحامن مفاتيع دحمتك أمِتنامُهُ لينَ غَيْرُضالِينَ طَالِعِينَ غَيْرُ مُسْتَكُوهِ مِن تَائِبِينَ عَبْدُعَاصِينَ وَلا مفاي مُصِيِّينَ يَا صَامِنَ جَوَاءِ الْمُحْسِنِينَ وَمُسْتَصِلِ عَلْلُفْسِلْ يَ وَكَالِ مَن دُعَايْدِ عَلَيْهِ

فطلك المتر والوفاكة اللهمرص لعلى

ياالم فَأَمُلُ أَنْ لَا يَغُكُّرُ بِكَ الصِّدِيقُونَ وَلَابُيْ اَسَ مِنْكَ أَلْجُهُمُ وَنَ لِا تَكَ الرَّبُ الْعَظِيمُ اللاعلايمنع أحالفضله ولايستقص مِنْ أَحِيِ حَقَّدُ تَعْالِي ذِكُولِكَ عَن أَلَاثُورِينَ وتفارست أسماؤك عي المنسوبي و فشت بعثك فيجيع المخلوبين فلك الحل عَلَىٰذَ الْحَيْارَبُ الْعَالِمِينَ وَكَانَ مِنْ فَالْمِرْمُ إِذَا يُعَى اللهُ مَعَيْثُ أَوْدُكُوا لُوْتُ اللَّهُ مَرْصَ لِعَلَى مُحَيِّرُ وَالِهِ وَالْفِنْ اطُولُ الْامْلِ وَقَصِّيْ وَعِنّا بِصِلْ قِ الْعَلَ حَتَى لَانَوْمِلَ اسْتِمَامِ سَأَ بغارساعة ولااستيفاء يؤج بغكيوم وَلَا اتِّصَالَ نَفْسِي بِنَفْسِي وَلَا لَحُونَ قَالَ مِ بِقَالُ مِ وَسَلَّنَّامِنَ عُرُورِهِ وَالْمِتَّامِنْ شُورِهِ وانصِب ألمؤت بأي أيدينانصبا ولانجعل

Chilly Subritaines and College

الحكزيفل

الع أعَنْتَني عَلَى خُتْم كِتَالِكَ اللَّهِ كَأَنْزُلْتُهُ نودًا وَجُعَلْتُهُ مُفِيمِنًا عَلَى كُلُكِتِابِ أَنْزَلْتُهُ وفضلته على كلحابيث فصصته وفقانا فَهَتَ بِهِ بَيْنَ حَلالِكَ وَحَالِمِكَ وَقُرانًا أغربت به عَنْ شَلْ يْعِ أَخْلَامِكَ وَكِتَّابًا فصَّلْتَ وُلِعِبادِكَ تَفْضِيلًا وَوُحَيَّا أَنَّوُلْتُهُ عَلَىٰ بَعِيِّكَ مُعَالِصَلَّوٰ اللَّهُ عَلَيْهِ والدينون لأوجع أتك نؤيًا نَفْتُ الرَّيْمِينَ ظكرالضَّلا لَدِّ وَالْجَهَا لَقِ بِإِنَّبَاعِهِ وَشِعَاءً ﴿ لِمُنْ انْصُكُ بِعَلَّمُ التَّصَالِ بِقِ الْمُلْسِمَاعِمِ وميزان فِسْطِ لايجيف عَنِ الْحَقِ لِسَانَهُ في وَنُورَهُ لَى لايَظْفَأُعَنِ السَّاهِدِينَ بُرْجِانُهُ وَعَلِمْ نَجَاةٍ لايضِلُّ مَنْ آمِيَّ قَصْمَ سُنَتِهِ وَلا تَنَالُ أَيْنِ عَالَهُ لَكَاتِ سننهس

محرد فالبه وأفرشني ميها دكرامتات و أَوْرِدْ نِي مَشَارِعَ رَجْرَتِكَ وَلَحِلْنَ يُحْبُوحَةً جَنَّيْتِكَ وَلَا يَسْمُنِي إِلْرَّدِ عَنْكَ وَلَا يَرْمَنِي بألخيبة منك ولانقاص غااجتثث وَلاَتُنَاقِشِي بِمَالَكُتُ بُدُ وَلاَ تَبُرُنُهُ لِتُومِ وللتكشف مستورى والاتخل عالميزان الدنضاف عملى وللانغلن على على وي الْلَاْحَبِي فَاخْصِ عَنْهُمُ مَالِيكُونُ نَشُرُهُ عَلَى عَارًا وَاطْوِعَنَّهُمُ مَا يُلْحِقِّنِ عَنْلَ لِكَ شنارًا شَرَف دَرَجتي بُرِضُ والكَ وَاجِلَ كرامتي بغفالزك وأنظمني في اصعار اليمين ووجعنى فيمسالك الإمنين واجعلي في في الفائرين واعْرُ فِي مُخَالِسُ الصَّالِحِينُ آمِينُ دَبُّ الْعَالَمِينَ وَكُلُّ مِنْ عَالِمُ عَلَيْهِ عِنْ الْحَالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

الزيم الراجية المالية المالية

Charles Lyling

فق القالية م

اعتنى

Colored Colored

Sally State of the State of the

وانعجت اوخفاص

مِن عِنْدِلَ صَمَّ لِلايُعَارِضَ الشَّكَ في بها تصويقه ولايختلك الزَّيْعُ عَنْ قَصْلِ المنع المنفي الله مرصل على عُمَا والله واجعلنام تن يعتصر بجبله وياوى مِنَ الْمُتَنَابِهَاتِ إلى حِرْدِ مَعْقِلِهِ وَيَشْكُنُ فيظل جناحه وكفترى بضوء صبا وَيُقْتَالِى بِتَبَالِمُ إِسْفَادِهِ وَيَسْتَصْبُرُ عِلَيْنَا بمضاحد ولالمتي المكاى في غيرواللام وَكَانْصَبْتَ بِهِ عَجَّدًا عَلَمُ اللَّهِ لَا لَهِ عَلَيْكَ وَأَنْفِحُتُ بِالِهِ سُبُلُ الرَّطْسِ -اليُكَ فَصَلَّعَلى مُحَمِّرٍ وَاللَّهِ وَاجْعَلِ الْفَرْانَ وَسِيلَةُ لَنَا إِلِي أَشَرُنِ مَنْ إِذِلِ ٱلكُوٰامَةِ وَ سُكَّانَعُنُ جُ فِيهِ إِلْ يُحَلِّ السَّلَامَةِ وُسَبَبًا بخنى بدالعباة فيعتصد الفيمة وذريعة

من تعلَّق بعروة عضمت الله وفاذ أفلاتنا المعونة على تلاوسهات جواسي ألستينا بِحُسْنِ عِبَارَتِهِ فَاجْعَلْنَامِتَنْ يُوْعَاهُ حَقَّدِ عَابَتِهِ وَيَلِينُ لَكَ بِاغْتِقَادِ التَّثَلِيم المُخْكُمُ الْمَاتِدِ وَيُقْنَ كُوا لِكُالِاقُوا بِيُتَشَابِهِ ۗ ومُوضِعًانِ بَيْنَاتِدِ اللَّهُ رَّاتِكَ أَنْزَلْتُهُ عَلَيْبِينَ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْدِ وَاللهِ جُلُا وَالْمُمْتَهُ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ اللَّهِ مُنْكُمَّلًا وَوَدَّ نَتَنَا عِلْهُ مُفْتِرًا وَفَضَّلْتُنَاعَلَى مَنْ جَعِلَ عِلْهُ وَقَوْنَيْ يَنَاعَلَيْهِ لِرَفْعَنَافُوْتَ من لمريطِق خلد اللهمة فكاجعلت قلوب اله حَلَةً وعَرَّفَتُنَا بِرَحْمَتِكَ شُرِفَهُ وَفَصْلَهُ فَصَلَّ عَلَى مُعَمِّدًا لَخُوطِيبِ بِهِ وَعَلِي الدالخ ال له واجعَلنا مِتَى يَعْمَرُفُ بِاللَّهُ

كالمرائم المرائم المرائم المرائم المرائم

Contraction of the state of the

الخنونور

لَهُ طُورِتِ ٱلعَعْلَدُ عَنَّامِنْ تَصَفِّعِ ٱلْمُعْتِبَارِ ۗ ووه ناشر حق توصل إلى قلوبنا فقم عجايه الله وزَواجِ آمُنالِهِ اللَّهِ صَعُفتِ الْجِبَالُ لَرُّواسِي عَلَىٰ صَلَابَيَهَاعَنِ احْتِالِهِ اللَّهُ مُرْصَلِّعَلَى مُحَيِّل وَالِهِ وَادِمْ إِلْقُرَابِ صَلاحَ طَاهِرْنَا وانجب بهخطات ألوساوس عن حقة صَايِرِناوَاغْسِلْ بِهِ دُرُّتُ قُلُوبِنا وَعَلايقً رينعال أفذار ناواجع بج مُنْتَيْتُ امُورِنا وَأَدْوِ بِهِ فِهُ وَقِفِ الْعُرْضِ عَلَيْكُ ظُمّا هُواجِرًا وَالْسُنَابِهِ خُلَلُ الْامَانِ يَوْمَ الْفَنْ عِ الْأَلْبَى فِي اللَّهُ مَ صَلَّا عَلَيْعَ لِمَا اللَّهُ وَاجْبَى بِالْفُتُ إِن خَلَتُنَامِن عُدُم الْإِمْلَاقِ وَسُقَ التنابه دعك العيش فخضب سعه الارزاق وكبيتنابه الضرابي المانهومة

تَقَدُمُ بِهِ اعْلَى نَعِيمِ وَارِأَلُقَامَةِ اللَّهُ مَرَّ صرِّعَالَ مُحَمِّدُ وَالْمُ وَاحْطُطُ بِالْقُرَّاتِ عَنَّا فِقُلُ الْأُوْزَارِ وَهَبُ لَنَا لَوْرَى شَمَا زِلْ الإِبار وَاقْفُ بِنَا اتَّالِكُ لِينَ فَامُواللَّكَ بِمِالًّا عَ اللَّيْلِ وَاطْرَافَ النَّهَا رِحَتَّى يُنطِقَ امِنَ كُل دَسَى بتطهيره وَتَقَفُو بنا الله الدالدين استطاق ابنوره وكم يلههم الامل عن العلفيقطعهد بخارج غرورواللهم صلَّعَالُ عَتَهِ وَالْمِهُ وَاجْعِوالْفُرَّانَ لَنَافِي ظُلِمُ اللَّيْ الْحِيمُ ويسَّا وَمِنْ نَزَعَاتِ السَّيْطَانِ وخطارت الوساوس ارساؤلا قلامنا عَنْ نُقِلْهُ إِلَى لَمُعَاصِحًا بِسَاوِلاً لِسَفِينَا عَنِ الْخُرُضِ فِي الْلِطِلِمِنْ عَيْرُمًا النَّالِحِيسًا ولجوارطناعن افتراف الانام ذاجرا وللا

ورد الشياطيين وي المراجعة المر

وَالِهِ وَالِالمُكَالَّقِ حَلُولِ ذَارِ الْبِلَحُطُولِ المُقَامَةِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَىٰ وَاجْعَلِ القُبُورَيعُ وَفَاقِ الدُّنْيَا حَيْرَمَنَا ذِلِنَا فَافْتُحُ لنابر حمتك في في قاطير الله تفضيفا فيخاض كالقيمة بمويقات الماصناواتحم بِالْقُرْانِ فِي مُوْقِفِ الْعُرُضِ عَلَيْكُ وَلَوْقَامِنَا ونبت به عنكافطال جينها الا عَلَيْهَا ذَلَا أَقَالُ مِنَا وَنَجِتْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ كُرْبِ بُوْمُ القيمة وكشاري اهوالي يوج الظامية بيض وجُوهنايؤم تَسُودُ وجُوهُ الظَّلَّةِ فِي يؤم الحسية والتالمة واجعل كنافي صرف المُؤْمِنِينَ وُدًّا وَلَا تَجْعَلِ لَحَيْوةَ عَلَيْنَا لَكُلَّا الله رصل على مجترع بمبلك ورسولت كما بَلْغُ دِسٰالُتَكُ وَصَلَعَ بِأُمْرِكَ وَنَصَوُلِعِلَادِكَ

ومغامة وملان الاطلاق واغرضنا بدمن هوة ألكفنو ودفاعي التفاوح تيكيك كنافي القليقية إلى رُضُوانِكَ وَجِنَانِكَ قَائِدًا وَلَنَا فِي اللَّهُ يُنا عَنْ سَخُطِكُ وَتَعَرِّى حَدُودِكَ ذَائِمًا وَلِلا عِنْدُكُ بِعَلِيلِ حَلَالِهِ وَتَعْرِيمِ حَرَامِهِ شَاهِدًا اللهُ تَصِلَّ عَلَى مُعَيِّدُ وَالِهِ وَهُونَ بِأَلْفُلْ بِ عِنْ لُلُونِ عَلَىٰ أَنْفُسِنَاكُ بُ السِّيَاقِ وَجُفُلَ الأنيي وتزادف الحشارج إذابكغ تالنفون التَّافِيُ وَقِيلَ مَنُ رَاقِ وَتَجُلِقِ مَلْكُ الْمُوْتِ المتضفامن يجر الغيوب وكماهاعن قوس المنايابا شهم ومحشة الفراق وكنامنا إلى وَدَاتَ لَهَا مِن دُعَافِلُكُونَ فَ كأشا سنموكة المنافية الأخرة رَجِيلُ وَانْطِلَاقُ وَصَارَتِ الْمُعَالُ فَلْائِدٌ فِي لَاعْنَاقِ وَكَانَتِ الْفِتُورِ هِي أَلْمُ أَوْى اللميقات يؤم التلاق اللهمة صراعلا مختب

كريم اللهم الجزه عابلغ من رسالاتك وَأَدُّى مِنْ الْإِلَّا وَنَصَرُ لِعِبَّادِكَ وَجَاهُلَ فيسبيلك أفضكما اجريت أحالمين مَلَعُ كُتِكَ الْمُفْتَى بِينَ وَانْفِيالِكَ الْمُسْلِينَ المصطفئ والمتلائم عكينه وعلى المالطيت والتابير الطَّاهِ بِنَ وَرُحَدُ اللَّهِ وَبُرِكًا تُدُو كَانَ } يَنْ اللَّهِ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْتُمُ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْمُلَالِ وَ ١٠٠٠ أَيْهَا الْخَلْقُ الْمُطْيِعُ التَّارِثِ السَّرِيعُ الْمُتَرِدُ فَيَ فَهَنَا زِلِالتَّقُوبِ الْمُتُصَيِّفُ فِي فَلَكِ التَّوْبِيرِ الْمُتَصِيدِ فِي فَلَكِ التَّوْبِيرِ فَي وَ الْمُنْتُ عِنْ نُورَ بِكَ الظُّلُّمُ وَاوْضِحَ بِكَ الْمُكُمُ ويجعلك ايك من الات ملكم وعلامة ومنعلامات سلطانيه وامتهنك بالزادة والنَّقْضانِ وَالطَّلُوعِ وَالْافُولِ وَالْإِنَّادَةِ وَالْكُسُونِ فِي كُلِّ ذَٰلِكَ أَنْتَ لَكُ مُطِيعٌ وَإِلَىٰ

- اللهُ مَرَاجُعُلُ بَعِينَا صَلَوْا تُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى الديئة القيمة أقرب النبيتين منك عليا وَأَنْكُنَّهُمْ مِنْكَ شَفَاعَدَّ وَأَجَلَّهُمْ عِنْلُ فأدرا وأفجهه موغندك اللهم صرعاعا محتي والمحتر وشرف بنيانه وعظ برهانه وَثُمِّلُ مِيزَانِكُ وَتَعَبَّلُ شَفَاعَتُهُ وَقَرِّبُ وَسِيلَتُهُ وُسِقْنَ وَجَهَدُوا لِمُ نُورُهُ وَادْفَعُ دَرَجُتُهُ وأحسناعلى ستبيدوتوقناعلى ملتد وخنن بنامِنْها جَهُ وَاسْلُكُ بِنَاسَمِيلُهُ واجعناامن الفرلطاعته واخشناني فنهد فأفردنا خوضه واستنابكا سيهوصل اللَّهُ مَّ عَلِي عَيْنُ وَالْهِ صَلَّوةً تُبَلِّغُهُ بِهَا اللَّهُ مُرَّعَلِي عَلَيْهُ اللَّهِ الله افضكما المري يأمل من عيرك وفضلك وكرامتك اتك ذورجة واسعة وفضل

وللع

خلقاء

طريقتدخل

مَنْ تَعَبَّدُ لَكُ فِيهِ وَوَقِقْنَا فِيهِ لِلتَّوْبِهِ واغيض نافيه من الحوية واحفظ الي مُلْكُرُةً مُغْصِيمَتِكَ وَأُوْزِعْنَافِيهِ شَكْرُ بغمَّتِكَ وَالْمِسْنَافِيهِ جُبِئَ الْعَافِيةِ وَ أتمِمْ عَلَيْنَا بِاسْتِكُمْ الطاعَتِكَ فِيهِ الْمِنَّةَ إِنَّكَ الْمُنَّانُ الْحَيِيلُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حُتَّالٍ ا وَالِهِ الطِّيبِينَ الطَّاهِرِينَ وَكَانَعِيْ دُعَائِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ إِذَا دَخُلُسُهُ رَمَعًا الْحُدُ لِلْهِ الَّذِي هَلْ الْحِيْرِهِ وَجَعَلْنَامِنَ اَهْلِهِ لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِيجُنْ يَنَاعَلَىٰ ذَٰلِكَ جَوَٰاءَ الْمُسْنِينَ وَلَلْمُدُ للهاللويخانا بدينه وانحتقنا علته ورفعناباجابة وسَبَّلْنَاسِيمُ ل إحسانِه لِنسْلَكُها عَيْنِه الخارضوانه حدايتقبله مناويزضيه

الادته سريع سُبُعانهُ ما اغبُ ماديرً فِأُمْرِكَ وَالنَّطْفَ مَاصَّنَعَ فِي شَانِكَ جَعَلَكُ مِفْتَاحَ شَهْرِ خَادِنِ لِاَمْرِ خَادِنِ فَأَشْنُلُ اللَّهُ دَبِّ وَرَبَّكَ وَخَالِقِ فَخَالِقَكَ وَمُقْرِّدِي وَمُقَرِّدُكَ وَمُصَوِّدِي وَمُصَوِّدِكَ انْ يُصِلِّي عَلَى حُمِّلُ وَالِهِ وَأَنْ يَجْعَلَكَ هِلاْلَبَرِكَةِ لاَعَدَّهُما الْأَيّامُ وَطَهَارَةٍ لا يُدُنِّسُهَا الْأَثَامُ هِلَالَ أَمْنِ مِنَ الْأَفَاتِ وسلامية من السيطات صلال سعب لاعشى فيهوكين لانكل معه ويشر لايازجه عُسُرُ وَحَيْرِ لايسُوبِهُ شُرُ مِلا لَا مُنِي وَ إيان ويغمة وإحسان وسلامة وأسلام اللفة صرَّاعلى عُجَّدُ وَالله وَاجْعَلْنَامِنَ أَرْضَىٰ مَنْ طَلَّعَ عَلَيْهِ وَأَذْ كَلِّ مَنْ نَظَّرُ الْيَهِ وَالْعَالَ

مىج

الْغُرِّ عَلَيْمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِمَّا أَحَكُمِنْ قَضَايْهِ اللَّهُ مُرْصَلَّ عَلَى مُحَيِّرُ وَالِهِ وَلَهِمْنَا مع مُعْرِفَةُ فَضْلِهِ وَإِجْلَالُحُرْمُتِهِ وَالْخَفْظُ على مِتَاحَظُرْتُ مِيهِ وَأَعِنَّا عَلَى صِيامِهِ بِكُفِّ الجئوارج عن معاصيك واستعالما فيد عِايْرُضِيكَ حَتَّى لَانْصْعِي بَاسْمَاعِنَا إِلَى رفي لَغُووَلانسُرْعَ بِأَبْصَارِنَا إِلَيْ هُو وَحَتَّى المنبشط أيني ينا إلى عُظُورٍ وَالانْخُطُو بِأَقُالُمِنَا إِلَى مُحْجُورِ وَحَتَّى لِاتَّعِى بُطُونِنا الأما أخكث ولأتنظق أنسختنا إلابا مَثَّلْتَ وَلَانَتُكُلِّفَ اللَّمَا يُلْ يِن مِنْ ثُوا بِكَ عطوانسي وتعاطيه اخزه وتناوا ولانتعاطي الكاللني يعقمن عقابك تُمْ خَلِصْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ رِثَاءِ الْمُرَائِنَ وَسُعَةِ المسمعين لانشرك فيداحال دونك

عَنَّا وَأَلَحُنُ لِلَّهِ الَّذِي حَجَدَلَ مِّنْ تَلِكَ السَّبُلِ شَهْرُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرَالِصِيامِ وَ شَهُ الدِسْلامِ وَشَهْ الطَّهُورِ وَشَهْ التَّحْيِصِ وَشَهْ الْفِيامِ اللَّهِ ي أُنْوِلَ فِيهِ الْفُرْانُ هُدَّى للناس وبرات من المالى وألف قان فالله فَضِيلَتُهُ عَلَى سَائِرُ الشُّهُورِ عِلْجَعَلَ لُهُمِنَ الخومات المؤفوكة والفضائل لمشهورة فحرم في إما أحلَّ في غيره إعظامًا وجير فيد للطاعم وأكمنارب إكرامًا وجعك له وَفَتُابِيِّنَا لِإِيجِيرُ جَلَّوعَ رَّانْ يُعَدَّمُ قَبْلُهُ وَلَا يَقْبُلُ الْ يُوجِّنُ عَنْهُ ثُمَّ فَصَّلَ لَيْلَةٌ وَاحِلَّ مِنْ لَيْ البِهِ عَلَىٰ الفِن شَفِي وَسَمَاها لَيْلَة الْعَدْرِتَنَزُّ لَالْكِلْكُهُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْ بِ دِيقِه رُون كُلِ أَفِي سَلامُ ذَا يُمُ الْبُرَكَةِ إِلْحَالُوعِ

الع

Williams States

الخرس

الزَّكُواتِ وَأَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرُنَا وَأَنْ مُنْصِعَنَ مَنْ ظَلَمُنَا وَأَنْ شُلَالِمَ مَنْ عَاذَانًا خَلْشَىٰمُنْعُودِى فِيكَ وَلَكَ فَإِلَّهُ الْعَلُقُ اللَّذِي لِانُوالِيهِ وَالْحِزُّبُ اللَّذِي لَانْصَافِيهِ وَأَنْ نَتَقَى بِ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْالِ الزَّالِيةِ بِمَا تُطَهِّرُ نَا بِهِ مِنَ الذَّنُوبِ وَتَعْصَمُنَا فِيهِ مِمَّا نَسُتَا نِفُ مِنَ الْعِيُوبِ حَتَّى لا يُوبِدَعَلَيْك اَحَلُمِنْ مَلْكُلِّتِكَ اللَّادُونَ مَانُورِدُمِنْ أبواب لطاعة لك وأنواع الفرية إليك اللهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ بِحَقِّ صِفَّ الشَّهْرِ فَ بحيّمن تعبّد لك فياء منّ ابتدائه إلى وَفَتِ فَنَائِهِ مِنْ مَلَكِ قَرَّبْتُهُ أَوْنَبَيَّ أَرْسُلْتُهُ الأعبيه صالح اختصصته أن تُصَلَّى عَلَى مُعَمَّدُ وَالِهِ وَأَهِلُنا فِيهِ لِلْا وَعَلَى اللهِ

ولانبتغ فيه مُ المُأْسُولُكُ اللَّهُ وَصَلَّ على مُحَيِّر وَالِهِ وَقِفْنَا فِيهِ عَلَى مُواقِيت الصَّلُوٰاتِ الْمُسْجِينُ ودِهَا الَّيْحَدَّدُتَ وَفُرُوضِهَا الَّتِي فَرُضْتَ وَوَظَائِفُهَا الَّتِي وَظَفْتَ وَاوْقَاتِهَا الَّتِي وَقَتَّ وَأَنْوِلُنَا فِيهَا مَنْ لَدَّ المصيبين لنانطا الخافظين لأزكانها المؤدين كاف أف قاتها على ماستَه عَبْدُك ورسولك صكواتك عكيد والدف ككوعا وسجودها وبجيع فواضلها على أتمر الطَّهُ وواسْبَغِهِ وَابْيَنِ الْحُشُوعِ وَ أبكنجه ووققنا فيد لأن نصل أرخامنا بِأَلِبِرُوالِصِلَةِ وَأَنْ نَتَعَاهَلَ جِيرًانَا بالإفضال والعطيية وأن نخلص أمواكنا وَقُ النَّبِعَاتِ وَأَنْ نُطَهِي صَابِا خُواجِ

到到

عَتَّاوَقَلْصَفَّيْتَنَافِيهِمِنَ الْخَطِيَّاتِ وَ أَخْلَصْتَنَافِيهِ مِنَ السَّيِّعَاتِ ٱللَّهُ مُّصِلَ عَلَيْحَيْدُ وَالِهِ وَإِنْ مِلْنَافِيهِ فَعَدِ لْنَاوَانْ زغنافيه فقققمنا وإن اشتم كعكينا عَلُقُكُ الشيطان فاستنق فنامنه الله مراشف بغيادتنا إلاك وَزَيِنُ أَوْقَانَهُ بِطاعِتنَالَكَ وَأَعِنَّا فِي نَفَادِم عَلَى ضِيامِدِ وَ فِلَيُلِا عَلَى الصَّلوةِ وَالتَّضَيُّ عِالِيكَ وَالْخُشُوعِ لاَءَ وَالِذِّلَّةِ بَانَ يَدُنْ لِكَ عَتَّ لِا يَشْهَدُ نَهَالُهُ عَلَنْا بِغَفْلَةٍ وَلَا لَيْلُهُ بِتَفْرِيطِ ٱلنَّهُ مَّ وَ اجعَلْنَافِي سَائِوالشَّهُورِ وَالْكَيَّامِ لَا لِكَ ماعر بناواجعلنامي عبادك الصالحين اللَّذِين بَرِيثُونَ الْعِرْدُ وْسَهُمْ فِيهَا خَالِهُ لَا وَاللَّذِينَ يُؤْتُونُ مِا التَّوْاوَقُلُوبُهُ مُوجِلَةً

اَوْلِيَاءَكَ مِنْ كُرامِيِّكَ وَأَوْلِيَا إِنْ يِمِمَّا أفجئت لأم الكبالعية فطاعت كأجعلنا فِي نظم مَنِ اسْفَعَقَ الرَّفِيعَ الْأَعْلِيَ حَيْكِ اللهُ مُصِلِ عَلِي مُحَدِي وَالِهِ وَجَيِّبُنَا الْإِلَا فِي تَوْجِيدِكَ وَالتَّقْضِيرَ فِي عَجِيدِ لِعَ وَالشَّكَ في دينكِ وَالْعَلَى عَنْ سَدِيلِكَ وَالْإِغْفَالَ الخرمينك والانخ الع لعدوك الشيطان الرَّجِيمِ اللَّهُ مَرْصَلِ عَلَى مُعَمِّدٍ وَاللَّهِ وَالْأَكَانَ لَكَ فِي كُلِ لَيْلَةِ مِنْ لَيْ الْحِيشُ فِي فَاهُ وَالْبُ يُعْتِقُهُا عَفُوكَ أَوْيَهُ بُهَاصُفُكَ فَأَجْعَلَ رِقَابَنَامِنُ تِلْكَ الرِّقَابِ وَاجْعَلْنَا لِشَهْرِنَا مِنْ خَيْرا هُلِ وَاصْعابِ ٱللَّهُ مَرْصَلَ عَالَ عُمَّالٍ وَالِهِ وَالْحَقُّ ذُنُّوبُنَامُعَ الْحِاقِ صِلَالِهِ وَاسْلَحْ عَتَّاتَبِعَاتِنَامَعَ انْسِلاجَ أَيَّامِهِ حَتَّيَّنَقَضَ

Signature de la companya de la compa

1:5



المعلى ا

لَهُ أَضُعَافًا كَثِيرَةً وَمِنْ أَنْزُلْتَ مِنْ نَظْلِئِهِ فِلْلَقُرُ الْمِونُ تَضَاعِيفِ ٱلْحَسَنَاتِ وَأَنْتَ اللَّذِي دَلَا اللَّهِ وَلِكَ مِنْ غَيْبِكَ وَتَوْغِيبِكَ الَّذِي فِيهِ حَظِّهُ مُعَلِيمًا لُوْسِيَّرُ تَكُعُمُّمُ لَمْ تَالُولُهُ ابْضَارُهُمْ وَكُمْ تَعِدُ السَّاعُهُمْ وَلَمْ تِلْحُقُهُ أَوْهَامُهُمْ وَكَافِقُلْتَ أَذَكُرُنِّي اذكركم واشكروالي والاتكفرون وقلت المِنْ شَكُونُمْ لَا زِيدَ تَكُمْ وَلَمِنْ كُفُرَتُمْ إِنَّ عَمْلُ إِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمُلْتُ أَدْعُولِي السَّجِّبُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهُ بِنَ بَيْنَ كَبُرُونَ عَنْ عِبًّا دُيِّ سيال خلون جهنم ذاخرين فلكوك مِينِكَ فَسَيْتُ دُعَاءُ لَكَ عِبَادَةً وَتُوكُو اسْتِكْبَارًا وَتُوعَالْتُ عَلَىٰ تُوكِم دُخُلِ جَهُنَّمُ ذَاخِينَ فَانْ كُرُوكَ بِمُنِّكُ وَشَكَّرُوكَ بِفَضْ لِكَ

رُدُامُ اللَّا يُعْلِي عَنْكُمْ سَيِّتُ اللَّهُ وَالْحِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجري من عُرْتِهَا الْأَنْهَا وُالْاَيْرُ فَمَا عِلْدُ مَنْ أَغْفُلُ دُخُلُ ذَٰ لِكَ الْمُنْ لِيَعْدَ فَيْجِ الباب واقامة الدّليل وأنت اللّذي فرت في السَّق على نفسك لعبادك تربي ربيكم في الجريم مُلك و فوزهم بالوقادة عكيك وَالرِّلْارَةِ مِنْكَ فَقُلْتَ تَبْارَكَ اشْمُكَ وَ تعاليث من جاء يالحسنة فله عشام الطا ومن جاء بالسِّبَّة فلاع على الأمشلها وقلت مَثْلُ الدِّينَ يَنْفِقُونَ امْوَاهُمْ فِي سبيل الله كمثل حبّة أنبكت سبع سنابل في كلِّ سُغَبُلْدِ مِائَةً حَبَّةٍ وَاللَّهُ يضاعِفُ لِمُنْ بَيْنَاء وَقَلْتَ مَنْ ذَا لَيْنِي ينزض الله قرضا حسنا فيضاعفه

شهر مضان الآن الحصفة عُمن الربي الشهور وتخيرته منجيع الازمنة وَالرَّهُورِ وَالثَّرُيُّهُ عَلَى كُلِّ آوَ فَاتِالسَّنَةِ عَاالَنُولَتَ فِيهِ مِنَ الْقُرْانِ وَالنَّو رَوَضًا فيدمن ألإيمان وفضت فيدم ونالقيام وَدَغَبْتُ فِيهِمِنَ الْقِيَامِ وَأَجْلَلْتَ فِيه مِنْ لَيْلَةِ الْقَدُ وِالَّذِي يَخَيُّرُمِنْ الْفِيتُمْ تم الرساب على الوالاعم واصطفيتنا بفضله دُونَ أَهُلِ لِلْأَفْضُ نَا إِلَا مُرْكَ نَهَا رَهُ وَقُمُّنا بِعُوْفِكَ لَيْلُهُ مُ عَرِضِينَ بِصِيامِهِ وَقِيَّا آ العض المص حيك وتستبانا المهدين منويتك وأنت الملاع بما دُغِبَ فِيدِ إِلَيْكَ أَلْجُوادُ عِالسِّنْكَ مِنْ فَضُلِكَ الْفَربي إلامن طاول قُربك وقل

ودعُوْكَ بِأَمْرِكَ وَتَصَفَّى فَوَالِكَ طَلَبًا لِزَيدِكَ وينطاكانت عجالته مرفن عضيك وفؤذهم برصالة وَلَوْ دَلَّ عَنْلُو فَ عَنْلُو قَامِنْ نَفْسِهِ عَلَىمِتْ اللَّذِي دَلَلْتَ عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَ كان عُمُودًا فلك الحَلْ عَلَى ما وَجِدَ في حَمِلُ من هُ وَمَا بِقِي الْمُ إِلْ لَفَظُ عُلْ بِهِ وَمَعْنَى ينفرف إليه يامن تحكى إلى عباده بالإصاب وَالْفُضْلِ وَعُرَجُمْ بِإِلْمَقِ وَالطَّوْلِمِا أَفْسَى بينانعتك فأسبغ عكنامتتك واخضنا ببرك مكيتنا لدينك الموناصطعيت ومِلْتِكَ الْفِحَادَ تَضَغِتَ وَسَمِيلِكَ الَّذِي سَقَلْتُ وَبَصِّي تَنَا الزُّلْفَةُ لَدُيْكَ وَالْوَصُولَ إلى كُرامَتِكَ اللَّهُ مَرْ وَأَنْتُ جَعَلْتُ مِنْ صَايًا تِلْكَ الْوَظَانِفِ وَخَصَانِصِ لَكَ الْفُرُوضِ

A STATE OF THE STA

وَهُرُيِّ الْمُ فِرَاقِتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ الْمِيْ السَّمِّقْبِلَافُسَّ وَأَوْحَشَّ مِنْقَضِيًّا فَضَّ التَلامُ عَلَيْكَ مِنْ مُجَاوِرٍ رَفَتَ فِيهِ الْقُلُو بُ وَقَلَتْ فِيهِ اللَّانُونُ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ الصراعات عَلَالشَّيْطانِ وَصَاحِبِ مَقَلَ سُبُلَ الْإِحْسَانِ السَّلامُ عَلَيْكَ مَا الْكُرُ عُتَقاء اللهِ فِيكَ وَمَا اسْعَالَمُنْ رَعِي حُرُهُتَكَ بِكَ السَّلَامُ مَا كَانَ الْحُالِقَ الْوَالِدُ تُوبِ وَأَسْتُرُكَ لِانْوَاعِ الْعِينُوبِ السَّالِمُ عَلَيْكَ مَاكُانَ الْمُؤلِكَ عَلَى الْجُرْمِينَ وَالْفِيبَكَ فِي صُلُورِالْعُالِكِينَ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ عِنْ شَهِ لِانْنَافِ لَهُ الْكُنَّا مُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَعِ هُوَمِنْ كُلِّ أَمْرِسَ لَامُ السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرُ كريد المضاحبة ولاذميم الملابسة

أتام ويناهذ الشفر وعام حير وعينا صَعِبَةً مُنْرُورِ وَأَرْبَحِنَا افْصَلَ أَرْبَاعِ العالمين ثُمُّ قَدْفادقناعِنْدَ عَامٍ وَفيه وَانْقِطَاعِ مُنَّ يَهِ وَوَفَاءِ عَلَادِم فَنَعُنُ مُوَدِّعُوهُ وَكَاعُ مَنْ عَنَّ فِلْ قُلْهُ عَلَيْنَا قَ عَنَا وَأَوْحَشَنَا انْصِلْفَهُ عَنَّا وَكُنْ مَنَّا لَهُ الدِّمَامُ الْمُعُفُوظُ وَالْمُرْمُ مُثَالَمُ عِبُّكَ وَالْحَقُّ الْمُقْضِي فَعَنَّ فَائِلُونَ السَّلَا عُلَيْكَ باشه المالية الكائم والعيد اقلياء التلام عَلَيْكَ لِالْكُرْمُ مُصْعُونِ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَيَاخَيْرُشُهُم فِي لِلْإِيَّامِ وَالسَّاعَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ صَرَّبُتُ فِيهِ الْأَمَا لُوْنَشِرَةً فِيهِ الْاعْالُ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِينِ جَلَّقَلْ رُهُ مُوْجُودًا وَأَنْجُعَ فَقُلُ مَفْقُودًا

الباسلة المرابعة الم

الدفام المرمة م

الأدم على

Succession of State of The Stat

239

Carried State of the State of t

وَآدِنِيس

مَا الرُّنْ تَنَابِهِ مِنْ مَعْرِ فَيتِهِ وَهَدَ يَتَالَهُ مِنْ سُلْمَتِهِ وَقُلْ اللَّهِ لَيْنَا بِيَوْ فِيقِلْ عَلِيامَهُ وَقِيَامَهُ عَلِي قَتْصِيرُوا ذَيْنَا فِيهِ قَلِيلاً مِنْ كييرالله وفلك الحن إفرار الملايك ويتكافي والما بالإساءة واعتزافا بالإضاعة وككتمن قلونا عَقْدُ النَّكِم وَمِنْ أَلْسِنَتِنَاصِدُ قَالِاعْتِدَارِ فَأَجُونًا عَلِي ما إصابنا فِيهِ مِنَ القُرْبِطِ أَجُوا يُسْتَكُرُوكُ بِعِ الفَصْلُ المرعنوب فِيهِ وَنَعِتَاضَ يه مِن الواع الدُّولِ لِحَرُوطِ عَلَيْدِ وَاوْجِتْ كناعاز ركت علىمافض فافيد من حقيك وَابْلُغُ مِاعُالِنَامَا بَايْنَ أَيْدِ بِنَامِنُ سَهُ يَعَضَا المُغْرِلُ وَاللَّهُ عَتَّاهُ فَأَعِنَّا عَلَى تَنَاوُلِمُاانَتَ أَهُلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَأَدِّنَا إِلَى الْقِيامِ بِمَا يَسْتَعِقَّهُ مِنَ الطَّاعِدَ وَأَجْرِلُنَا مِنْ صَالِح

السَّلَامُ عَلَيْكَ كَا وَفَلَاتَ عَلَيْنَا بِالبِّرُواتِ وَ عَسْلَتُ عَنَّا دُسُنُ لِخُطِينًا تِ السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْفُودَ عِبَرَمًا وَلامْتُرُوكِ صِلَّامُ لُهُ سَأَمًا السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ مُطْلُوبِ قَبْلُ وَقَيْتِهِ وَ عُونُ وَ عَلَيْهِ قُبْلُ فُوتِهِ الْتَلَامُ عَنَيْكَمُ مِنْ سُورِهِ صُرِفَ بِلِكَ عُمَّا وَكُمْ مِنْ خَيْراً فِيضَ بِكَ عَلِينًا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ لَيْ الْقَالِدِ المَّعْ يُحَمِّرُ مِنَ لَفِ شَهْ السَّلَامُ عَلَيْكُما كَانَ أَخْرَصَنَا بِالْمُسْرِعَلَيْكَ وَأَشَانَ شُوفَنَا عَلَّ النَّكُ السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى ضَلِكَ الذي حرمناه وعلما ضمن بركايلاً سُلِسناه اللَّهُمَّ إِنَّا اَهُلُ هِ فَلَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْفُ اللَّهِ مِنْ أَنْفُ اللَّهِ مِنْ أَنْفُ بِهِ وَوَقَقَتُنا مِنْكَ لَهُ حِينَ جَهِ الْلاَشْقِياءُ وقته وحرم والشفائه موضكة وانتكافية

Control of the services of the

العالمة ل

عادن

عَلَيْنَا ٱجْكِيهِ لِعَفْوِ وَالْحَاهُ لِلْ نَشِجَاغُونَ لَنَا مَا خِعَى مِنْ ذُنُوبِنا وَمَا عَلَى اللَّهُ مُسْخِنا بِانْسِلْهِ عَلَالشَّهُ مِن حَطَّا بَانَا وَأَخْرُ مِنْ بخروجه من سيتاتنا واجعثنام أسعل أهل مدة وأجر بطر فيسمًا فيد وأوفرهم حَظَّامِنْدُ اللَّهُ رَصَنَ نَعْيَ إِعَايَتِهُ وَ حفظ حُومُتُهُ حَقَّ حِفْظِها وَقَامَ بِحُلُودِهِ بروالمالمق المنافال कर्ण किरोशिय में होगांक حَقَّ قِيامِها وَاتَّعَ ذُنُورُ بُورُكُ حَقَّ تَعَالِها أَوْتَقُرُبُ الْبُكُ بِقُرْبَةٍ أَوْجَبُتُ بِضَاكَ لَهُ وعطفت رختك عكيه فكب كنامثكه مِنْ بِحُولِكَ وُجُلِكَ وَأَعْطِنَا أَضَعَافَهُ مِنْ فَضَلِكَ فَإِنَّ فَضَلَكَ لَا يَعْبِيضُ فَإِنَّ خَالِمُنْكَ لَاتَنْفَص بَلْ تَفْيض وَانَّ مَعَادِ نَ إحسانك لاتفنى وإن عطاءك للعطاء

الْعَلِمُ الْكُونُ دُرُكًا لِحَقِّلْ فَي الشَّهُ يُومِنُ شَهُورِالدَّهُ اللهُمَّرُومُا ٱلمُنابِدِ فِي شَمِنَا هٰ فامِنَ لَمُواوُالْمُ إِلَوْ وَاقَعُنَا فِيدِمِنْ ذنب واكتسبنا فيدمن خطبيئة علانعال مِتَّا اوُعَلَىٰ نِسُلِّانِ طَلَمْنَا فِيهِ ٱ نَفْسَنَا أوانته كنابه حرمة من غيرنا فصرعلى مختل والمه واستزناب ترك واعف عتا بعقوك ولاتنصنا وبدلاعين التامين ولاتبسط عكنا فيداكس الطاعين و استُعِلْنا بِمَالِيكُونُ جِطَّةً وَكُفَّارُةً لِلاَأَنْكُرْتَ مِتَافِيهِ بِرَا فَتِكَ الَّتِي لِانتَفَالُ وَفَضِلا الَّذِي لابنغت كالله مرَّصَلِّ عَلى مُحَيِّرُ وَالِهِ وَاجْرُ مصيبكنا بسته بناؤارك لنافي يؤم عِيدِنَا وَفِطْ إِنَا وَاجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْمُ مَنَّ

وفيلاصورونل المتصورة

العطاء المهنأس

مِلْ التواجه الله

عَيْلَا وَ قَبِلْتَ مِنْهُ مُرْاجِعَةً طَاعِتِكَ بالأعار لالعاد لين اللهم عَا وَزَعَن الاثا وأمهاتنا وأضل بنينا جبعامن كنويه وَعُنْ عُبُرُ إِلَىٰ يُوْمِ الْعِيمَ إِنَّ اللَّهُ وَصَلَّعُلِيعَةً نبيتاواله كاصلبت على مليكت المقراب وصل عُليْدِ والدكاصية على أنبيان المسلين وصرل علينه واله كاصليث على على ادك. الصَّالِحِينَ وَأَفْضَلُ مِنْ دَلَكُ يَارَبُ الْعَالَمِينَ طَلُوةً تُلْكُونا أَرْكُتُها وَيَناكُنا نَعْهَا وَيُسْتَجابُ رِجْ لَمَا دُعَا وُنَا إِنَّكَ الْرُمُ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ وَٱلْفِي مَنْ تُوكِل عَلَيْدِ وَ أَعْطَى مَنْ سُرِّلُ مِنْ فَضِلْهِ الوانت عَلِيكُلِ نَيْنَ قَارِيرٌ وَكُانَ مِنْ دُعَالِهِ عَلَيْدِ السَّلَامُ فِي يَوْمِ الْعِطِ إِذَا الْصَرَفَ مِنْ لمتدفاح فأغاثه استبرالتها وفيحم الجعة فعال

المُهَنَّ اللَّهُ مَرْضَلَّ عَلِيْعُمَّا وَاللَّهِ وَاللَّهُ كنامِثْلَ الْجُرِمِنْ صَامَدُ أَوْنَعَبِّلُ لَكُ إِنْ النيوم ألقيمة واللهم وأنانتوك إليك في ومفطرا الذي جَعَلْ تَهُ لِلْقُونِينَ عِيدًا وَسُرُو لَا وَلَا صَلْ مِلْتِكَ جَمْعًا وَجُعْتَشَالًا مِنْ كُلِّ ذَنْبِ أَذْنَبْنَاهُ أَوْسُوعِ آسُلُفْنَاهُ أوْخاطِر شَرِ أَضَمَى نَاهُ تَوْيَةَ مَنَ لاينْطُوى عَلَىٰ رُجُوعِ إِلَىٰ ذَنْبِ وَلَا يَعُودُ بَعْدَهُ أَفِي خطيئة نُوبة نصوحًا خَلَصْتُ مَالِشْكِ والارتياب فكقتكلفامتا وارضعتافيتنا عَلِيْهُا اللَّهُمَّادُرُفُنَا خَوْنَ عِقَابِ الْوَعِيلِ وَسَوْقَ تُوابِ الْمُوعُودِ حَتَّى خَبِلَ لَنَّهُ مَا نَافَعُوكَ بِهِ وَكُأْبَةُ مَانَتُ بَيْكِ إِنْ مِنْ لُهُ وَاجْعُلْنَا عِنْدُكُ مِنَ التَّوَّابِينَ الَّهِ بِينَ أَوْجُبْتَ لَمُ وْرُ

رو والعالم الموصاس

عجمنان

والجلال الاعبرافوق كرجلال كالجلياعيدة صغير وكال شريب فيجنب شرفك حقيي خارالواون ون على غيرك وخسر المتعقفون اللالك وصاع الملون اللابك وأجاد المستعلى الأمنانَجُ عَضْلَكَ بَالْكِ مَنْتُحَ لِلرَّاعِبِينَ وَ جُودُكُ مُنَاحُ لِلسَّائِلِينَ وَإِغَانَتُكُ فَهِيكُ مِن إلى المستعبثان لا يجد المولئ ولايتألس مِنْ عَطَائِكَ الْمُتَعَيِّضُونَ وَلَايَتُعَ بِنَقْبِ إِنَّالْسَعِفُو رِذُ قُلُ مُنْسُوطُ لِمِنْ عَصَالَ وَحِلْكُ مَعْيَضَ لِمَنْ نَاوَالْ عَادَ تُكَ الْإِصْلَانُ إِلَى الْمُهِيمِينَ وَ سنتك الإبقاء على المعتابين حتى لعَلَا عَلَى المعتابين حتى لعَلَا عَلَيْهُ أَنَّا تُكَعَنِ الرَّجُوعِ وَصَالًا هُمُ إِمْ اللَّهُ عَلِيْ الرَّحِ التَّحْظِيْدُ واتماتات بعرايفي الكامرك والمفلته تِفَاةً بِلَ وَامِمُلْكِكَ فَمَنْ كَانِ مِنْ اَصْلِلْتَعَادُةِ

يامن يوجم من لايرحه العباد ويامن يقبل مَنْ لِاتَّقِبْلُهُ الْبِلادُ وَالْمَنْ لَا يَحْتَقِلُ الْمَلَّ الخاجة الدُّه وَيَا مَنْ لا يُعَيِّبُ الْلَجِ مِنْ عَلَيْهِ وَالْمُكْتِبُهُ إِلرَّدِاهِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْنُ يجتبي صغيرما يتعف به ويتكركت يتما لَعُمَلُ لَهُ وَيَا مَنْ يَشَكُرُ عَلَى الْعَلِيلِ فِيَانِي إِ الْمُهَالِيلِ وَلَا مَنْ مِدُنُ الْمِلْ مَنْ دُنَامِلُهُ وَلَا مِنْ وَ يَاعُوالِي مُسْلِمُ مِنْ الْدَبُوعَنْدُ وَلَا مِنْ الْأَيْسِيرُ ﴿ النِّعَهُ وَ لاينًا دِرُ إِلنَّهُ وَالْمَنْ مَمَّ الْحُسَمَةُ حتى منيها ويتعاون عوالسيكا ختى يعقيها والمُصَرُفَةِ الْمَالُ دُونَ مَلَى كُومِكَ وَ إِلْحَاجًاتِ وَامْتَلَاتُ بِفَيْضِ جُوْدِكَ أَوْمِيَةً الطَّلِبَاتِ وَتَفْسَحُتُ دُو نَ بُلُوعٍ نَعْتِكَ إِلْصَنَاتَ فَلَكَ الْعُلُو الْاعْلَى فَوْقَ كُلِّعًا لِهِ

Manual Company of the Company of the

فاعزالا مرووما المتي ماطي

وَضَيْتُ الْأَمْثَالُ وَاطْلُتُ الْإِمْفَالُ وَأَخَرْتَ وانت سُسَطِيعُ لِلْعَاجِلَةِ وَتَا نَبْتَ وَانْتَ مَلِيٌّ بالمبادرة لم تكن أنا تك عجرًا ولا إمهالك وَهُنَاوَلا إِمْسَاكُكُ عَفْلَةً وَلَا انْتِطَا لِكُ مُلَالًا بللتكون حستك أبلغ وكرمك أكال واصانك أو في ويعملك أثم كلُّ ذلك كان وكورتن وهو كالني ولا تزال حجتك أجل من أن تؤصف بكلها وعجدك أدفع من أن تجلاً بكنيه ال بغتك المتأمن أن تخصى بأسرها وإحلالك النزمن أن تتكرعلى أقله وقل بتصريال كوث المعن عَن عَبِيرِكَ وَفَقَهُ عِن الْإِصْالُ عَن عَبِيرِكَ وَقُصَارًا كَالْإِقْ الْمُ إِلْحُسُورِ لِارْغَبُهُ مَا إِلْمِي لُلْ عَجْزًا فَهَا أَنَا ذَا الْحُ مَلَكَ بِالْوَفَادَةِ وَ ٱسْتَلَاتَ حُسْنَ الرِّفَادَةِ فَصَلِّعَلَى مُعَيِّرُ وَاللَّهِ وَاسْعَ غَنِّوا

حَمَّتَ لَهُ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الشَّفَاوَةِ خَالِمَةً لَمَا كُلُهُ وَالرِّونَ إِلَى حُكُلِكَ وَالْمُورُهُمُ اليَلَةُ إِلَى الْمُرِكَ لَمْ يَجِينَ عَلَىٰ طُولِمِ لَوَيْ إِمْ سُلْطَانُكُ وَلَمْ مِنْ حَضْ لِمَرَّكِ مُعَاجِلَتِهِمْ برهانك مجتنك فاعكة وسلطانك الي لايؤول فألونل المرايم لمن جنع عثات والعينبة الخاذ بكة لمتن خاب منك والتعاء الْاسْفَى لِمَن اغْتَى بِكَمَا الْثُرُ يَصَرَّفِهُ فِي عِنْ إِلِكَ وَمَا اَطُولَ ثَنَدُّدَهُ فَعِقَالِكَ وَ طاأبعة غايته من العن عما اقتطة من سُهُ وَلَةِ الْمُحْرَجِ عَلَا مِنْ قَضَا يُكَ لَا تَجُورُ فيد والصافامي حكمك لاتحيث عكيد فَقَلْ ظَاهَرُ الْمُحْيِّ وَأَلِيْتُ الْاعْدَادُ وَقَالَ تَقَلَّمْتَ بِالْوَعِيدِ وَتَكَطَّفْتَ فِي التَّغْيبُ



وكريوا إرك في فرائد ويو وكم تكن لك مشاعد التكا واخترع واستعانت والتارع وأحس وَلانَظِيرُ النَّالَانِي الرَّدُتُ فَكَانَ حَمًّا مَا الرَّدُ صنع ماصنع سُعانك ماأجل سُا نك و وَقَضَيْتَ فَكَانَ عَلَىٰ لَامَا فَضَيْتَ وَحَكَتَ استن في الأماكن مكانك وأصلع بالحلق فكان بضقاما كأث انت الذي لايخواك فرقانك سبخانك من كطيف ما الطفك مَكَانُ وَلَمْ يَعْمُ لِسِلُطَانِكَ سَلُطَانُ وَلَهُ يُعْدَكَ ودوين ماارة فك وحكم مااء فك سجا برهان ولا بنان استالك عاصمت كليني مِنْ مُلِيكِ مِنْ الْمُعَكَّ وَجُوْلِ دِمْنَا أُوسَعَكَ وَرُ عَلَدُاوْجَعَلْتَ لِكُلِّ شِيعٌ أَمَالُو قَالَ دُعْتَ كُلُّ ماأرفعك ذوالبهاء وأكمي والكبرااء والخير شيئ تقريرًا أنت الدي قصي بالاوهام عن سُمُانِكَ سُطَتَ بِأَلْخَيْراتِ مَدُكَ وَعُرِفَتِ ذابِيتُكَ وَعَجِزَتِ الْأَفْظَامُ عَن كَنْ تَتِكَ وَلَمْ الهِذَايَدُ مِنْ عِنْدِكَ فَمَنِ الْمُسَكَ لِلابِن تُذُوكِ الْإِنصَادُ مُوضِعَ ايَعْنَيْتِكَ أَنْتَ اللَّهِي أودنيا وجدك سيانك حضع لك من الانجَالُ فَيَكُونَ مَعَدُ وَلَا وَلَمْ يُتَلَّلُ فَيَكُونَ جى في على وصفع لعظمتان ما دون مَوْجُودًا وَلَمْ يَلِكُ فَتَكُونَ مَوْلُوكًا آنْتَ النَّذِي اللَّهِ و عَنْ اللَّهُ وَانْقَادُ لِلرَّسُلِيمِ لِلنَّكُكُلُّ خُلْقِكَ المصنة معك فيعايدك والاعدل معك سُعَانِكَ لا عُسُنَّ وَلا عُسَنَّ وَلا عُسَنَّ وَلا عُسَنَّ وَلا عُسَنَّ وَلا عُسَنَّ وَلا عُسَنَّ وَلا فَيُكَا مُنْكَ وَلَا يَدُّ لَكَ فَيُعَارِضَكَ أَنْتَ الَّذِي فِي تُكادُولا عُاطَ وَلا تُنادَءُ وَلا عُادى وَلا

الحفظة ويرس على ما أخصته فلتابك الكنية حما يوازن عرستك المجيد وبعاد كُنْسِيِّكَ الرَّفِيعَ حَمَّالَيُّكُولُلُدُيْكَ فَوَالِهُ ويستعرف كل جراء جراؤه حالا ظامه وَفَقُ لِبَاطِيدِ وَلَاطِنُهُ وَفَقُ لِصِلا بِ النيكة حَدًّا لَمْ يَعْدُدُكُ حَالَى مِنْكُ وَلايعِي أَحَدُ سُوالَكَ فَضَلَهُ خَالَايُعَانُ مَنْ خَعَد د، فيتعاريام ويؤيّل من اغْرِقُ تَزْعًا في وَ تَوْصَيَةِ تَوْفَيَتِهِ حَالًا يَحْدُ مُاخَلَقْتُ مِنَ و الحروينظم ماانت خالفة من بعار علا لاحكرافه إلى قواك منه ولا أحل عن يُحَدُّكَ بِهِ حَمَّا بِوُجِبُ بِكُومِكَ الْمُزْدِيلَ بوفوره وتصله بمزيل بعث مريا طؤلا مِنْكَ حَمَّلَ بِحُرِيكُ وَجُهِلَتُ وَيُعَامِلُ

تادى ولاعاد وولا تاكر سيانات سلك جرد والمرك ولشد والمتحقص الجانك فَوْلِكُ حُكُمُ وَقَصَا وَلَكَ حَتَّمَ وَإِذَا دَيَّكَ عَذْمٌ عَنَّا سُخَانَكَ لارادَ مَشِيَّتِكَ وَلاسُرِّرَ لَكِمَانِكَ سُبُعَانِكَ المِرْ الْأَيَاتِ فَاطِ السَّمَا اتِ المِدِي الشَّمَّاتِ لِكَالْحُالُ مُلَّايِدُ وَمُ بِالَ فَاصِكَ وَ لكُ الْحَدُّ حُدَّا خَالِدًا بِنِعَتِكَ وَلِكَ الْحَدُّ حَمَّا يُوَارِي صَنْعَكَ وَلَكَ الْحَمْ حَمَّا يُوَمِينُ عَلَى وصَالَ وَلَكَ الْحِلْ حَالًا مَعَ حَلِي كُلَّ الْعِلْ حَالًا مُعَ حَلَّى كُلَّ خَامِلًا وتنكرا يقصى عند الكركل شاكرحمالا لاينبغى الألك ولايتك به الأاليك حلا دستلام بجالاول وكشتازع به دفام الاخر حَيَّا النَّاعَفُ عَلَى كُوُ وَالْانَفِينَةِ وَبِيَّرَايِلُ أضعافًا متزادِ فَدَّحَدًا يَعِبُ عَن إِحْصَائِكُ

الحفظة

المُنتَظِ صَلَواتِ مَلْكُمِّتِكَ وَالْبِيائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَهْلِطَاعُتِكَ وَتُنْتَمِّلُ عَلَيْ صَلَوْاتِ عِبَادِكَ مِنْ جِينَاكَ وَايْسِكَ وَاهْلِ إِجَابَتِكَ وَيَجْتَعُ عَلَى صلوة كلمن ذرات وبرات من اصاو خلوك رَبِصَلِعَلَيْهِ وَالِهِ صَلَوْةً عُيطُ بِكُلِّصَلَوْةٍ سالفة ومستانفة وصلعليه وعلىاله صَلَوةً مُ صَلِيدً لَكَ وَلِمِنْ دُونَكَ وَتُنْفِيعُ مَعَ ذَٰلِكَ صَلُواتٍ تُضَاعِفُ مَعَ هَا تِلْكَ الصَّالَا عِنْدَوَهُا وَتَنْ بِدُهَا عَلِي كُورِ الْأَيَّامِ زِيادَةً في وَ مَنْ الْمُعَلِّي مُلْكُولُ مُرْتِ مَلِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ Karmeles اَطَائِب اَهُلِيَتِ إِلَّا يَنَ احْتَرْتُهُ مُلِامِّلِكَ وجعلته خزنة علك وحفظة دينك وخلفاء في أرضك وتحجيك على عبادك وَطَهُ بِهُ مُ مِنَ الرِّجْسِ وَالدَّ سَنِ تَطْهِدًا

عِزَّجُوالِكَ دُبِّ صَلِّعَلَى عُتْبُ وَالْحُمُّوالِنَعْب المصطفى الكرم المقتب أفضل صكواتك وبارك عليه الم بركاتك وترحم عليه أمتع دخالك ديصل على عيد والمصلوة والمية الانكون صلوة أركام فالصراعكيم صَلَوةً نَامِيَةً لَا تَكُونُ صَلَوةً أَمْنَى مِنْهَا وَ صَرِّعَلَيْدِ صَلَوْةً وَاضِيَةً لا تَكُونُ صَلَوةً فَوْقَهَادُبِ صَلَّ عَلَى عَلْمُ وَالِهِ صَلَّوةً تُرْضِيهِ وَتَنْ يُكُولُونُا أُوصَلِ عَلَيْهِ صَلَوةً تُرْضِيك وَتَرِيدُ عَلَى رِضَاكَ لَدُوصَ لِعَلَيْدِ صَلْوَةً لاترض لَمُ الدِّيما وَلارَى عَيْنُ وَ لَمَا الْفَالِّدِ رتصلع كالمخبر والدصلوة تجاو درضوا ويتصل اقط الما بتعالك ولاينفار كالا تنفل كالاتك دَبِ صَلَّ عَلَى مُحَمِّدُ وَالدِصَلَةَ



طاعته وطالة دت معصيته وافرات بِامْتِتْ الِيَاوَامِ ، وَالْأَنْتِهَاءِ عِنْكُ نَفِيهِ وَالْأَنْتِهَاءِ عِنْكُ نَفِيهِ وَالْأَنْتِهَاء يتقال مذيقتات وكايتاض عندمتاني فَهُوعِضَ اللَّهُ ثِلْيِنَ وَكُمْتُ اللَّهُ مِنْ يَعَالَى وَعُرُوا المُمْسِكِينَ فَبَعَاءُ الْعَالِمِينَ اللَّهُمَّ فَأَوْنِعُ لوليك شكوما انعتربه عليه وأورعنا مِثْلَدُهِ بِهِ وَاتِهِ مِنْ لَدُ نَكُ سُلَطًا مَا يَصِيرًا وافتح لدفت المايرا وأعند بكليك الاعز والشَّلُ دُأَنْدُهُ وَقَعَ عَضَاعُ وَلَا عِلِي بعينك والمراء بعفظك وانضى عليكتك وَامْنُدُهُ بِخُنْالِكَ الْأَعْلَى وَاقْمِ بِهِ كِتَابِكَ وَحُارُودُكُ وَشَا إِنْعَاتَ وَسُنَى دَسُولِكَ صَلَوْاتُكُ اللَّهُمَّ عَلَيْكِ وَالْهِ وَأَخِي بِهِمَا آمَاتُهُ الظَّالِمُ نَ مِنْ مَعْ إِلَم دِينِكَ وَاجْلُ

بإلادتك وَجَعَلْنَهُ وَالْمَ سِلَةَ الدِّكَ وَالْسَلْكَ اللجنيك ريصل على محير والمصلوة تجزأ كمربهامن نخلك وكرامتك وتجلهم الْاشْيَاءُمِنْ عَطَايَاكَ وَنُوافِلِكَ وَيُوعِيمُهُمُ الحظمن عوابرك وفوائرك ريت وعليه وعَلِيُّهُمْ صَافَّةً لاامَارُ فِي أَقِطَا وَلاعَايَةَ لِاللِّهِ وَلايَهْايَةُ لِاخِها رَبِّصَلِّعَلَيْمُ رَبَعَ الْمُ ومادونه ومألأسما واتك ومافقه في وعد انضيك وما تُحتَّهُ يَ وَمَا بَيْنَهُ يَ صَلَّهُ تَقِرَ مِنْكَ زُلْعِي وَتَكُونُ لِكَ وَكُورٌ رَضَّى وَمُتَّصِلَةً بِنْطَائِرِهِ مِنْ أَبُدًا اللَّهُمْ إِنَّكَ أَيَّلُ تَ دِينَكَ فِ كُلِّ أَفَانِ بِإِمَامِ أَفْتُدُ عَلَمًا لِعِبَادِكَ وَ منارًا في بلادك بعثران وصَلْتَ حَبَلُهُ بِعَبْلِكَ وجعلته الدربعة إلى يضوانك وافتضت

والاصلافية عمر المعامل المعامل

أغيره فل

طاعنة

الصَّنُواتِ ٱلمُبَارُّكُا تِالزَّاكِيَاتِ النَّامِيَاتِ الْمُؤَيِّا الرايات وسَرِمْ عَلَيْهُمْ وَعَلَى أَدُوا حِمْ وَالْحَعْظَى التَّقَوَى الْمُرْهُمُ وَاصْلِهُ هُمْ شَوْنِهُ وَثُبِّ عَيْمُهُمْ إِنْكُ أَنْتُ التَّوْابُ الرَّحِيمُ وَخَيْرُ الْعَافِي بِينَ وَاجْعَلْنَا مُعَهُمْ فِي إِللَّهُ اللَّهِ مِنْ حَيْلٌ إِللَّهُ مَم الرَّاحِينَ اللهم و هاذا يوم عرفة يوم شرفته وكرمته وعظمته نشرت فيدنعتك ومننت فيد بِعَنْوِكَ وَأَجْزَلْتَ إِنْهِ عَطِيَّتَكَ وَتَفَضَّلْتَ يه عَلَيْ عِبَادِكَ اللَّهُ مَرَوا نَاعَبُدُكَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَبُلُ خُلُقِكَ لَهُ وَمَعُلَ خَلَقِكَ إِيًّا وُ فَجُعَلَتُهُ مِنْ هَلْ يَتُهُ لِدِينِكَ وَوَ فَقْتُهُ لِحُقِيْكُ وَ عَصْمَتُهُ عِبْلِكَ وَادْخَلْتُهُ فِيحِرْبِكَ وَانْشَلْتُهُ لِمُواللَّةِ أَوْلِيا يُكَ وَمُعَاداتِ أَعْلَائِكَ ثُمَّ أَمْرَتُهُ عُلْمُ يَا مُرُودَ خَرْبَكُ فَلْمُ يَنْزُجِرُ وَنَهَيْدُهُ عَنْ

به صلاءً الْجُورِ عَنْ طَبِعَيْدِكَ وَآبِنَ بِعِالْضَّاءَ مُون سَيِيلِكَ وَأَذِلْ بِدِالتَّاكِينَ عَنْ صِاطِكَ والتربه بعاة فضرك عوتباقا إن جانبه لا ولا وك واسط من على أعالاك وهب لنا وأفتد و رحمته و تعظمه و مناه فاجعلنالد سامعين مطيعين وفي رضاه الماعين والخ نضى ته والمال فعق عنه للنبي وَالْيُكَ وَالْمُ رَسُولِكَ صَلُوالْمُكَ اللَّهُمُّ عَلَيْهُ والد بالك منقربات اللهم وصل على اولياته والمعترفين عقامهم المتعان منفج عدر المنتقبين الثاريم المسقس لمي بعرورا المتيكين بولايم المؤاثرين بإطامتهم المبلين لأمرهد الجنتهدين فطاعتهم المنتظرين آتام المادين اليهم اعينهم

Sixxx lumidicate 1,5mm of the 1979.

Sixxx lumidicate 1,5mm of the 1979.

Sixxx luminities of the 1979.

Sixx luminities of the 1979.

Sixxx luminities of the 1979.

Sixx lu

The second second

القلوان

الرورون المناس

Strate of the Color of the Colo

الْقَيْ بِينِعِ إِلَيْكَ مِنْ عَفْظِكَ قَامْنُ عَلَيْ علاليتعاظ كأن تت يم عليهن الملك مِنْ غُفُرًا نِكَ وَاجْعَلْ لِي فِي هَالْلَيُونِمِنَ ! آنَالُ بِهِ حَظَّامِنْ يُضُولِنِكَ لَلْتُرُدُّ فِي صِفرًا عِمَّا يَنْقُلِبُ بِهِ الْمُتَعِبَّدُونَ لِكَ مِنْ عِبْادِكَ قُواتِ وَإِنْ كُوانَ لَمُ الْقَيْحُ مِلْاقِلَا مِنْ سِي الصَّالِيَّاتِ فَقَالُ قَلَّ مُتَ تَوْجَيدُكُ فَ إنفى الأصلاد فالانماد فالاشباء عناية وَانْكِتُكُ مِنَ الْاَبُوابِ إِلَّتِي الْمُرْتَ الْمُ تُولِي مِنْفَاوَتُقَرَّبُ اللَّهُ عِلْالِعَرْبُ الْحَرَّا الْمُعْمِال الله التَقَرُّبُ بِهِ ثُمُّ أَنْبُثُ ذَلِكَ بِالْإِلْمَةِ إليُّك وَالتَّهُ لَّلِي وَالْإِسْتِكَانَة لِكَ وَحَسِنَ الطَّيِّ لِكَ وَالثِّعَةِ عِلْعِنْدُكُ فَ شَفَعْتُهُ بِرُجَائِكَ الذِّي قُلُ مَا يَجِيبُ عَلَيْهِ رَاجِيك

مَدْرِينَ لَغُوالْمَ أَمْرُكُ إِلَى لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لا عُلَامُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّا وَعَاهُ مَوَاهُ إِلَّا مِازَ يُلْتُكُ وَالِّامِا حَرَّدُتُهُ وأعانه على ذلك عد ولا وعد وه فاقلم عَلَيْدِ عَارِفًا بِوَعِيدِكَ رَاجِيًا لِعَفُوكَ واثقًا بِجَاوُرِكَ وَكَانَ احَيَّ عِبَادِكَ مَعَ المَنْنَدَ عَلَيْدِ اللَّالْفَعَلَ وَهَا أَنَا وَالْفَالِينَ يَنُ يِكَ مِلْ إِخْ لِيلًا خَاضِعًا خَاشِعًا خَاتُ مُعْتَرِفًا بِعَظِيمِ مِنَ الدِّنوُبِ تَحْتَلْتُهُ وَ جليل من الذطال المتكفية بِصَفِيكَ لَا يُلَا يَحْمَلِكَ مَن عَبَّا أَنَّهُ لا يُعِيرُ فِي مِنْكَ مِعِيرُ وَلَا يَنْعَنِي مِنْكَ مالغ فعلم على عالقى ديه على ماقتون مِنْ تَعَالُ اللَّهِ وَجَلْمِكُمَّ مِا يَجُودُ يِهِ عَلَى مُ

Et. de Literalia Little de la Constitución de la Signature of the state of the s distributed in the state of the نها من مرا (من وقوق الجرة الذب والجريد مثلة بقول مد جرة وأخرج واجتر الفري

المعرفة المعرف

الكياب أالمقلوب الساه يكت والعالمة خَلِفَاتُ دُبِينِ الْمِلْ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ مَرِيا شَوْتَ مِنْ بُرِيِّمُ لِلْمُعْلِكُ فَمُن اجْتَبَيْتَ لِغَانِكَ حِرْمُنَ فَصَلْتُ طَلْعَتُ فَي لِكُ ومن جعلت معصيته العصيبال مَنْ قُرْبَتُ مُوالْا تَلُهُ بِوَالْا لِلْ وَمُنْ نَظِّلَتَ مُعَادُلُتُهُ عِلَمُ الْمَا تِكَ تَعَانُ فِي فِي يَوْجِهِ الْمَا بِمَا تَتَعَمَّ أُنْ بِهِ مَنْ جَأُوا لَيْكَ مُتَنْقِ لَاوَ عَادُ بِإِينْتِغَفَّارِلِكَ تَارِيبًا وِتُوكِّنِهِ النَّوْلَى المن بداه أَعْلَاعْتِكُ وَالْتُلْفَى لَهُ يِكُ وَالْكُالَا لَهِ مِنْكُ وَلَوْطَالُ فِي عِالْمُوحِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ مِنْ فَدْفَ توصو المديع منازع ولمنكل بعُفِهِ لِي وَانْتُعَبِ نَفْسَدُ فِي ذَا تِلْ وَاجْ والاول اظهر محدورة عدم فِهُ صَالِكَ وَلا تُواحِدُ فِي يَتَفْرِيطِي فِي جَنْبِكَ وَاتَّعَرِّى طُوْرِي فِي حَدُودِ كَيْ

الكافك منفكة المتهرالة المواللاني الْهُ وَالْمُعَالِمِينَ الْمُسْجِيدِ فَكُمْ وَلِلْعُجِدَةً منض عاوتع العند فالامستطيلا بالبر لا الْتُكَارِّينَ وَلَا مُتَعَالِكًا مِا لَدِ الْمُطِعِينَ وَلَا مُتَعَظِيلاً مِنْ عَاعَدِ التَّالِي يَنَ وَأَنْلَهِ مِنْ اللَّ الْاقَلِينَ وَأَذَلُ الْاَذَلِينَ وَمِثْلُ اللَّذَةِ أَنَا فالمن لم يعامل لم ينات ولا يدى المراق وَيُومَ عُنْ إِفَّا لَهِ الْمَا يَرِينَ وَيَقَصُّ لَا إِنْظَارِ الفاطئين أناالمين المعترف الناطئ الحارث متع منا أنا الم إلى متنع من علادك قال ذك اناً الله عِلْمَابُ عِلْمُ لَا أَنِياكُ أَوَاللَّهُ كُو يُرْهِبُ سِطُولِكُ وَلَمْ يَخِعُنُ لِأَسْكُ أَنَا الْحِلْا عَلِينَسْهِ أَنَا الْمُرْتَعَيْ بِبَلِيَّتِهِ أَنَا الْقَلِيلُ

المناب المعترف ع من التعلقية المناب المعترف ع من الموران الدر طوع المناب الموران

بارزالعرن مبارزة وبرازا برزالي

من النوات البلوي فأجر في مناحق الممالة وحلاين وين عاد ق يصلى وهوى يويقني ومنصد ترهقني ولانعرض عناع اطرعن المن المنافقة المنافق ولانور عما المراب فيغلب على القوط مِن مَعْتِلْ وَلا تَعِينُ وَبِالإطافَةُ لِي مِيدِ وَيُنْفَظَى مِنْ الْمُعْمِلِيدِ مِن فَصْلِ مُعَيَّظِكَ وَلا خاجة بك إليه والالنابة المؤلاة ومرفي ره و المسقطون عيني رغاية الكوم الشمل عَلَيْدِ الْخِرْيُ وَيْ عِنْدِ الْ بَلْ مَنْ بِيدِي فِي سقط عِ الْمُردِّينَ وَوَجَادِ الْمُعَدِّمِينَ وَ الازلة المغروبين وورطة الحاللي وعافني

الماستا الخ من منع في الماسكة والقريد والمرابعة والمواقعة المعنين وَحِنَةِ الْمُنْ وَبِي وَنَ يَهِ الْمُنْ وَلِينَ ومنافيلي إلى مالت المالة المالية والمتعددة المتعدد والمتعدد والمتعدد المناف المنافية المنافية المنافية المنافية عَلْنَهُ وَيُعَالِمُنِي فَ إِنْ صَالَحُ وَلِينَ وَيَصَالَّهِ عَلَّالُهُ إِلَّا لِمَا إِنْ فَسَهِ لَ لِمِ مَسْلِكَ الْحَيْلَا اليك والسابعة إليفام وحيث امرت والمتاحة فيهاعلى مالاردت ولاتحقني فين في من المستنبقين عااو عات ولا التفارية والمتان والمان والمتعانية والتتبر وفيف تترم والمفروين عن

المعالمة ال

لِللتَّطْمِيرَ مِنْ وَمَرِالْعِصْلِينَ وَأَذْهِلَتَ درن الخطافاوس بلني سيا إعام فيتك وَرَدِيْ بِرِنَّاءُ مَعَافًا تِكَ وَجُلِّلِي مَنَّا الْمُ مَمَّا يُكُ وَخَا اهِ لِلَّهُ يَ وَخَالِكُ وَطَلَّهُ الْمُدَّةُ الترف بيتوف بالدوسي ورك واعتالي ملايه الفيد وتناضي الفي لوومست العلولا تكلفي الاحظا فعد دون حُولِكُ وَقُولِكَ وَلا عَنْي فِي يُومُ سُعَتَى لِقَالِد وَلِالْفَصْفِي مِنْ بِدُ كُلَّ أُلِيالِكُ وَلِالْتُسْمِيٰ وَكُولُ وَلَا مَا مُعِبْ يَعْمَا كُولُ إِلَى الْمُفْتِحِ فاخالا موعنم عَمَالَتِ الالمان لالالا فالأنعنى أن الني عالفليقيد واعترف عِالسَّدَيْتَ وُالِيَّ وَاجْعُلْ رَجْهُ وَاتَكُ فَوْقَ معبد الراعبين وكرى إليال فاقتحب

المالم مرا مرا مرا مراكم المراكم المراكم المالكات وَالْفُرِي الْخُونَ عُنِيتَ مِنْ وَالْعِنْ عَلَيْهِ وَرَضِيرَ مُنْكُونًا عَنْ مَلْكُ حِيدًا وَتُوفِيِّتُهُ منبا وطوفه فكوت الإفالع عنا يحبط العسنات وكذهب بالبكطات وأشوث قَلْقَ لَا فَرِجَالَ عَنْ عَلَا يَجِالَّ مِنْ اللهِ فواض لكر الية ولامشعلى بالاأدرك الألك عُمَّا لِالرَّضِيلَة مِنْ عَيْنَهُ وَالْفِعْمِنْ قَلْمِحْتَ دُنْيَادُ بِيَّةٍ تَنْهِي عَلَاءِ مَلْكُ وَ أعر البناء الركب الواليك وتلفل عَيِ الْقُرْبِ لِنَ مَنْ يَنْ لِللَّهُ الْمُعْلِدِ مِنْ الْحَالِكَ المنكوالتهار وهنالي عضد أأبيني مِنْ ﴿ يُعَالَ وَتَقَطُّعُ مِي مَنْ ذُكُلُ بِ عَالِوِ لِلَّ وَتَقَلَّمُ فِي الرِّالْعَظَامِ وَهَبْ

Principle in siring)

न्त्र विकार के ना विकार

Lough to the lot of the land by

The state of the s

ون شمانية الاعداء ومن عليه الماله و لمن الله إلى والمعناء مع أن في الطلعن عَلَيْدِمِنَي مِالْمِتَعَالُ بِهِ الْقَادِرُ عَلَى الْمُطْتَرُ لولاحلة والاجان على في والولا أناته وإذلاد در فرو في المنافقة المناوع النجين و منعالوا فالبكواذ لريقتي مقام فضية إلى أوائل منتبك بأواخ صاوقاريم فوافرك بِحَوْادِ ثِهَا وَلا عُنْ دُلِي مَنَّا يَضُنُومَ عَلَهُ وَ مَلْتِي وَلَا تَقْرَعُنِي قَارِعَةً مِنْ هَا لِمَا إِمَا فِي في فلاست خسوست فينغي كافتان بي في وَلَانَفِيمَةُ عُمُلُمِنَ آجُلِمُ الْمُعَانِي وَلَا ترعى وعد البس بها ولاحيث اوجس دُونَهَا اجْعَلْهَيْبَتِي فِي وَعِيدِكَ وَحَلَالِكَ

اللامرية ولاتخف لنحوثة فاقتاليك فالا تَهْلَكُني عِلَالَهُ مُنْ يَتُهُ إِلَيْكُ وَلا تَجْمُقُونِهِ ا جَلَقَ بِهِ الْعَانِدِينَ الْكَ وَالْقَ الْدُولِيَ الْمُ التَّالْحُجَّةُ لَكُ وَانَّكُ أَوْلًا بِالْفَصْلِ وَاعْوَدُ بالإصاب واهلالتقوى واه المعموة والك بان نعمو الله منك بان بعاقب والله بان مَنْ عُرَافًى مِنْكَ إِلَىٰ اللهُ تَشْفِهُ فَأَحِينَا حيوة ملي قُتُنتظ عِالْرِيدُ وَسُلَّعُ فِومَا أُجِبُ مِنْ جَيْثُ لِا ابْ مَا تَكُنَّ وَلَا ازْتُكُ مُانْفَيْتَ عندوامتن ميت قمق دينعي دوره باين يديد وعن عينه و دالني بين يد يك أعرب عند خلوك وضيعني إذا خاردة بك وارفعني بين عبادك واغني عن هو عَنَيْ عَنَى وَذِذَ فِي إِلَيْكُ فَاقَدُ وَفَقَر الوَاعِدُ فِي

Control of the state of the sta

Body of Maria

طَعُمُ الْفُراعِ لِنَا يَحْتُ بِسَعَةِ مِنْ سَجَيْكَ والإجتها دويمايزلف لديك وعندك أتَيفَى يَخُفُونِهِ مِنْ يُحْمَا يِكُ وَاجْعَلْ عِادُق واعدة وكرو عفرخاس وأخفني مقامك شُرِقَعْ لِقِنَا لُكُ وَ تُبُعَلَيُّ مَوْ لَهُ يَضُوحُا ود المنتق معهاد بوياصَغيرة والكيرة والإ وَلَيْنَ مَنَ رُمِعُهَا عَلَا نِيهُ وَلَا سَرِيرَةٌ وَانْزِعَ الْغِلَّ مِنْ صَدْرِي لِلْوُيْمِينَ وَاغْطِعْ بِقَلْمِعْلَى الخاشعين وكن لي كاتكون للضالمين و حِلِن حِلْيةُ الْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْ لِيلَانَ صِلْقِ فِالْغَابِيِنَ وَذِكْرًا نَامِيًا فِالْلَخِينَ وَفَافِ بِعَرْصُدُ الْاوَلِينَ وَيَّمْ سُنُوعَ نِعْتِكَ عَلَّ وَظَامِرٌ كُوامًا تِهَالُدُي وَامْلاً مِنْ فَوَالْمِلاَ يَدِيُّ وَسُقُ كُل مُم مَالِهِمِ لَ إِلَيَّ وَجَاوِرُهِ

من اعمارك والمارك ويفتى عيد للاوة الاتناف فاعر كنهي إيقاطي ولعبادتك مَرْدَى مِالتَّهِ النَّهُ وَكُنَّ دَى سِكُونِ الْمِلْكُ وَإِزَّالِحُوالِيْمِي لِكَ وَمُنَادَلَتِي إِيَّاكَ فَهُمَّا دَقِبَى مِنْ اللَّهُ وَالْجَادُةِ مِنَّا اللَّهُ الْمُلْعَامِنَ عَفَانِكَ وَلَا تَذَرَّيْ فِطُغُيانِ عَامِهَا وَلَا فِي عُرِي سَاهِيًا صَيْحِينٍ وَلَا جُعَلَى عِطَدً لمن عظر العظ ولانكالالمن عتبر ولافت لِنَ نَظَى وَلَا عَكُرِ فِي فِينَ عُكُرُ بِهِ وَلَا تَكُولِ بِعَيْرِى وَلاتَعَبِّرُ لِي أَسْمًا وَلا تُسَرِّلُ لِحِسْمًا ولانتخار وهر فالحلفات ولاسخر تالك ولاتع الدني فاتك ولاممتها الدبالانتهام لك الحجاث بن برك عَفْوِل وَحَلا قَمْ دَحَيْك وُدُوْجِكَ وَزَيُانِكَ وَجَنَّاتِ نَعِيمِكَ وَأَذِفَّى

See Leavis Constitution of the constitution of

على ف

والطَّأَنْيِنَةُ وَالْعَافِيَةُ وَلَا تَعْبِطُ حَلَيْنَافِي عايسو بهامن معصم الدكوات بِايَعُرِضُ لِي مِنْ نَنَفَاتِ فِتَفَتِكَ وَصَيْ وَجُهِي عَنِ الطَّلَبِ إِلَى أَحْدِمِنَ الْعَالَمِينَ وديقي عن الماس ماعن الناسعين ولا عُمْ الْمُ الْمِلْمِ الْمُلْمِينَ طَهِيرًا وَلَا لَهُمْ عَلَى عَلَى الْمُ يُكَّا وَنَصْيِرًا وَحُطِي مِنْ حَيْثُ لِا أَعْلَمْ عِلْهُ تَهِينِ بِهَا وَافْتُرْ لِي أَبُوَّاكِ تُوْبَرُكُ وَرُحْمَرِكَ وَدُافَتِكَ وَرِدُونَ الْوَاسِعِ إِنَّ إِلَيْكَ مِنَ الراغبين وَأَثْمُ عَلَى إِنْعَامَاتًا إِنَّا عَبْدُ المنعين واجعلاق عثري في الحج والعرق ابْتِغَاءَ وَجُمِكَ يَادَبَ الْعَالَمِينَ وَصَلَّوَاللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَالدِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَانسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلِيمُ الْبَرَالْالِدِينَ وَكَانَ مِنْ فَعَا

الْمُظَيِّرُةُ مِنْ أَوْلِيَا ثِلَّ فِالْجِنَانِ الْمَوْتُونِيَّةً فِلْمُ لِإِصْفِياءِكَ وَجَلِّلْفِ شَالِمُ عَلِكَ فِلْلَقَامًا المعتمة لإحبتانك واحعل لم عند ك مَقِيلًا الْمِي إِلَيْهِ مُظْمِينًا وَمُثَابِدُ الْبَقِّعُظ وَاقْرُ عَيْنًا وَلا تُقَايِسُ في عَظِمًا تِ الْجُلِيرِ ولاتفلكي يؤم بُلك استار وأوله عَيْمًا شَرِبِّ وَشَيْهَةٍ وَاجْعَلْ لِي فِلْحَقِطْ بِيتًا مِنْ كُلِّ رَجَيْةِ وَاجْزِلْ لِي فِينَمُ الْوَاهِدِ مِنْ نَوْ اللَّهِ وَ وَفِي عَلَيْ حُظُوظُ الْإِحْسَانِ مِنْ افِضَالِكَ وَاجْعَلْ قَلْبِي فَاثِقًا بِمَاعِنْ مَكَ وَهَى مُسْتَفَى عَالِالْهُ وَلِكَ وَاسْتَعِلْنَى بِمَا يَسْتَعِلُ بِهِ ظَالِصَتَكَ وَاشْرِبْ قَلْبِي عِنْدَ الغُمُولِ وَاجْعَلْس ذُهُولِلْعُقُولِ طَاعَتَكَ وَاجْعُ لِمِالْغِينَ والعناف والدعة والمعافات والصعر والسعة

المرابعة ال واجعلدك وا تفاتِشْنی س

والعير عرفنه مقده

Con Contraction of the Contracti

المدن القدن عنى

والخلالا إلى الأأنت أن تصلّي على محمار عَبْدِكَ وَسُولِكُ وَحَبِيبِكُ وَصَفْوَتُكُ وَخِيْرُ تِكَ مِنْ خُلْقِكَ وَعَلَيْ الْمُحَوِّا لَهُ مَا الْمُحَوِّا لَا بُرَافِ الظاهرين الاضارصلوة لايقوى علاحصا اللاانت والنششرك افيصالح من دعاك في المنالية مرق عِبادِك المعمين يارب الْعَلْمَينَ وَانْ تَغَفِرُكُنَا وَلَمْ إِنَّانَ عَلَيْكُمْ إِنَّانَ عَلَيْكُمْ إِنَّانَ عَلَيْكُمْ إِنَّانَ قَدِيرُ اللَّهُمُّ اللَّهُ تَعَمَّدُ شَا عِاجَى وَبِكَ أَنْ لَتُ الْيَوْمُ فَقْرِى وَفَاقَتِي وَمَيْكُنِي فَالَّهِ مِنْفُورَ لِكُورَ حَبِكَ اوْتُقَمِينِي عِلَى لَكُفُورَاكُ ورستك اوسعمن ذنوب فصراعلى عيارق العجب وتول قضاء كلكا خلجة هي لي مذرتك عَلَيْهَا وَتَيْسِيرِ ذَلِكَ عَلَيْكَ وَبِفُقِي كَالِيكَ وعِناكَ عِلَى فَانِ لَمُ اصِبْحُيْرًا فَطَ الْأُمِيلَ

عَلِيْجِ السَّلَامُ يَوْمُ الْاضَافِ يَوْمُ الْجُعَةُ

الله مُدِّرِطُون إِن مُم مَا رَكُ وَالْمُؤْنِ فِيهِ مُعْتَمِحُونَ فِي اقتطا رِ أَنْضِكَ يَشْهَدُ السَّائِلُ مِثْهُمْ وَالنَّطَالِبُ وَالْمَالِبُ وَالْمَالِبُ وَالنَّافِينُ وَالنَّافِينُ فِحَ إِنِّي مُوفَاسَتُلْتُ عِنْ لِلهُ الرَّمِكَ وَهُوا ا طاساً أَنْ عَلَيْكُ أَنْ يُصَرِقَ عَلَى عُمَّا إِذًا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عُمَّا إِذًا إِنَّ والمتلك الله مربعا بالقال الملك وللا الحال المناف المنافية المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافقة ا ذُواْ لِهَالْ وَالْكُرُا مِ بَالِيعُ السَّوْ ابْ وَالْاَيْضِ مُفْمَا فَسَيْدَ بَنِي عِبِادِكِ الْمُوْمِنِينَ مِنْ فَيْدِ اوْعَافِرُقِاوُ بِكَلِّةِ اوْمُارِّي اَوْعَلِيظِاعَتِكَ الوجيرة تربه عليم تقريم نيد البث أفتنع لَمْ عِنْدُكَ دَرَجَةُ اوْتَعْظِيمُ بِهِ حَيْدًا مِنْ عَيْدِ المُنْبَاوَالْاخِرَةِ فَالْسَلَاكَ اللَّهُ إِلَّالْكَ اللَّهُ مِا تَعْلَىٰ الْمُلْكَ

ميمون دي

Sold State of the state of the

والمين"

ricollist

ما مع ما دو الخير تدايري المعلى في المعرفية وعملا الرفع كا و الخير تدايري المعرفية وعملا الرفع كا و المعرفية وعملا الرفع كا و المعرفية والمعالمة والموادات المعرفية الموادات الموادات

المرازة المرادة المرادة

عَنِ الْخَاطِبُينَ ثُمَّ لَمْ يَنْعُلْتُ طُولُكُ لُوفِيمًا عَلَيْهُ عَلَيْمًا لَكِنْ حِالَى عَلَيْتَ عَلَيْهُمْ فِالرَّحَةِ والمعفرة فيامن رحته فاسعة وعفوه عَظِيمٌ يَاعَظِيمُ لِاعْظِيمُ لِاكْوِيمُ لِاكْرِيمُ صَلَّكِلِ عَلَيْ عَبِي وَالْمُعَمِّدِ وَعَدْعَلَيْ بِرَجْبَكَ وَ تعطف على بفضلك وتوسيغ على بغيش الله والقطفا المقام لغكفائك وأضيناؤك ومواضع امنائك فالدرجة الرفيعاة التخاختصصتهم بها قبرانتز وها وانت المقدِّدُ لِمِنْ لِكَ لَا يُعْلَبُ أَمْرُكَ وَلَا يُعْلَقُ الحَتُومُ مِن مُدْيِرِكَ كِيفَ شِيدًا الْمُنْتَ وَالْمُنْتُ وللاانت اعلم بدغير متهم على خلقك وَلَا لِإِذَا دَيِكَ حَتَّى عَادَصُ فَوْتَكَ وَعَلَمَا وَكُ مَعْلُوبِينَ مَعْمُورِينَ مَبْعَزِينَ يَرُونَ عُلْكَ

المرافعة المعاقبة المافعة المافعة المافعة المنالغ ودنيا عَيْنَاك اللهُ عَمَلَ تَهُيُّا وَنَعَبُّلُ وَاعَدُ وَاسْتَعَدَّ لِمِفَادِهُ إِلَّا مخنو في رجاء رغيع ونوافله وطلب ميله وَجَارُوْ يَهِ فَالْبُكَ يَامُ لَا يَكَانَتِ الْمُعَمِّنَ لِلَتِي وَتَعْرِيرُ مِنْ وَاعْدُا وَ وَاسْتِعْدًا وَ وَالْمَاءَ عَمَا وَلَهُ وَرِفُولِكَ وَطَلَبَ يَنْكِلِهُ وَجَاءً وَجَاءً وَالْ الله مرفص لعلائمة والعجيد ولا يحي اليوم دُلِكَ مِنْ مُطَائِي لِأَمِنَ لِايَدْ إِيهِ سَائِلٌ وَلَا يُنفُ المَّلُ فَانِ لَدُ الكَانَةُ مَنْ مِنْ مِعَ إِصَالِم فالمتده لاشفاعة فغلوت وكوته الاشفاعة محير والفرستيه صلواتك عليد وعليه سَالُهُ لَكُ النَّيْتُكُ مُوِّتُ الإِلْجُ رُم وَالإِسَاءَةِ الْحُلْ نفسي تيتك ارجىء ظيم عفوك البزي عفوت

Service of the servic

على الدس

His it is it is

مُنْ لَا وَكِتَا بِلَنَّهُ مُنْبُوذًا وَفَرَا يُضَائِعُ فِيهُ عَنْ جِعَاتِ الشُّلْ عِلْكُ وَيُعْنِي نَعِيًّا عَمْرُولَةً اللَّهُ وَالْحَنَّ اعْفَالِنَّهُ وَمِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْاَخِينَ ومَن رَضِي بِعَالِمِ وَالسَّاعَ مُرْوَاتُنَّاعُهُمُ اللهم صَلَّوَا عُمَّدٍ وَالرَّحِيْدِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عِيدًا كَصَلُوا تِلْكَ وَبَرُكَا تِلْكَ وَجَيًّا لِكَ عَلَى اصفيايك إباهم والرابرهم وعيلالفية والرَّفْحَ والتَّصْرَة وَالتَّكْرِي وَالتَّامِيدَ وَالتَّامِيدَ فَمُ اللهمة وأجعلني من أصل التوجيد والاعام بالقاق التصاريق برك والاعتقالان للقريد المام من يرويد الكريد الماكان الكنيدامين رج العالمين اللهم ليسود عَطْبَكَ الْاصِلْكَ وَلَايُدُدُّ سَخَطَكَ الْاعْفُولَ ولايميرم عظامات الدرختاع ولايجيني

Control of the state of the sta

اروم بانتج الماحة والرحة ونيماتي

Ministration of Just a count of the delivery o

مالارمة

مِنْكَ إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ وَبَيْنَ بِلا يُلْعَاقَصِلَّ

على على المعمر وهب كنايا الطين للماك

فَرَجَالِ اللَّهُ لَا إِنَّ الْبَيْدِ الْبَيْدِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَبِهَا مُنْ مُنِدُ لِنُولِ وَلَا تُعَلِّمُ فِي اللَّهِ

عُرَّاصَةُ مَنْ عَبِدِ فِي وَتُعَرِّفِي الْإِجَابَةَ فِي

وُعَالِي مِ أَذِ فَيْ طُعُمَ الْعَافِيةِ الْمَامِنَةِ إِلَى مُنتَفِي أَبِلَي

وَلادَيْنَ إِعَادُوكِ وَلا يُعْكِنَدُ مِنْ عَنْهَى

وَلَاتُ لِطَهُ عَلَى الْحِيانُ وَفَعْتَنَى فَنَ وَاللَّهِ

يضعني والما وصعتى فن واالدى برفتى

وَإِنَّ الْمُتَّى فَنَ ذَا الَّذِي يَهُمِّ فَي وَإِنَّ أَهُ لَتِي

اللَّهُ ذَا اللَّهُ عِنْ مُرْمِنِي وَالنَّا عَنَّ وَإِنْ عَنَّ وَإِنْ عَنَّ وَإِنْ عَنَّ وَإِنْ عَنْ وَإِنْ عَنْ وَإِنْ عَنْ وَإِلَى عَنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ عَلَى عَلَيْ وَاللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَ

يرجع وإن أهلكتنى في واالدي يعرض ال

فَعَبْدِكَ أَوْسَنَكُلُكَ عَنْ أَعْرَهِ وَقَالْعَلِمْتُ

انَّهُ لَيْسَى فِحُكِيْكَ طُلُّمْ وَلَا فِي نُقْبَكَ عَلَمْ

Constitution of the contraction of the contraction

مند

وَالْفِنِي وَاسْتُرْزِقُكُ فَصَلِّ عَلَى عُمَّدٍ وَاللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

عَلَيْ عَلَيْ وَادْدُفِي وَأَسْتَعِينَا عَلَيْهِ على عمل واله واعتى وأستغف كما المالف لف من دنوي وصل على محر والماواعق لي و استعصال فصراعلى محمد والدواعصني فَإِنَّالُوا عُودَ لِشِّيعٌ كُرِهُمَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وللعَ لارَبُ لِارْبُولِ حَتَّانَ لِلصَّالَ الْعَلَالَ عَلَالَ الْعَلَالَ لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهِ والاكرام صراعلى عمر واله واستجب ليجميع مُنْ الْنَالَةُ وَطَلَبْتُ إِلَيْكَ وَرَغِبْتُ فِيهِ إِلَيْكَ وارد مُوفَق وم وأفضد وأمض م وخ لي فيا تَقَصَى مِنْهُ وَلِالِ لَا لِي فِي ذَلِكِ وَتَفَصَّلُ عَلَى لِهِ وَاسْعِدْ فِي عِالتَّعْظِينَ مِنْكُ وَزِدْ مِنْ فَضَالِكَ وسعة ماعنالة فإنك فاسع كويم وصل ولك بخير اللخ وونعيم فالاأركم الراجين تُمُّ مَنْ عُوْمِا مِنْ الدُّ وَتُصَّلِّعَ عَلَى عَبِي وَ الد النَّهُ

وَالْمَا يَجُلُمُن عِنَافُ الْفَوْتَ وَامَّا عَتَاجُ إِلَى الظُّلُو الصَّعِيثُ وَقَالَ تَعَالِيتَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ علوًّا كَبِيلًا اللهُ مَرْصَلُ عَلَى عُمْدُ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ تختب للماء عرضا ولالنوتك نصباق مَقِلْني وَنَفِيَّشِني وَاقِلْني عَنْ إِن وَلا تَبْتَلِيكِمْ بِيلَاءِ عَلَىٰ الْتَيَبِلَاءِ فَقَالَ تَرَىٰ صَّعْفِى وَقِلَّةَ حِيلَة وتَضَعُ عِي إِلَيْكَ أَعُودُ بِكَ اللَّهُ وَالْيُومَ مِنْ غَضَيِكَ فَصَلِّعَلَى مُعَمَّدٍ وَاللهِ وَاعِدْ فِ وَاسْتَهِ رُبِكَ الْيُومَ وَنُ سَطِكَ فَصَلَّ عَلَى عَمَّا والدواجوب وأستلك امتاص علايك فَصَلَّ عَلَى مُعَمِّدٍ وَالْهِ وَامِنَّى وَأَسْتَهُ وَيلَّ فَصَلَّعَلَى عُمَّةِ وَاللَّهِ وَاصْدِن وَاسْتَنْصِيكَ فصلعلى عيرة والعقيل وانصرب وأستوحك

فَفُرِّاعًا عَيْرَ وَالِهِ وَادْحَمْ وَاسْتَكْفِيلَ فَصَلِّ

عَنْ ذُلِكُ لِاللَّهِي سَ اللَّهِ عَنْ ذُلِكُ لِاللَّهِي سَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ

وَالِعَدِينَ

3

والمرتنم عبق عين حراسيته وأضر أن يسومني الكروة ويجرعني زعاق مرادته فنظرت باالم الماضعفي وخوالا ففوادح وعني كونيط رمن فصال في البنه و وحد في في المنوعال مِنْ نَاوُانِ وَأَرْضَادُ لِي مِالْبَلَّاءِ فِهَالُمْ إِنْجُلْوَةِ و فَرِي فَالْمَتَالُ أَبِنَى سِنْصِرِكَ وَسُمَّا، دُتَ أَذْرِي بِعُوْمَاكِ ثُمُّ فَلَاتَ لِحِمَّةُ فَصَيِّرْتُهُ مِنْ بَعْدِ جُمْعِ عَلَيْدِ وَحَدَى وَاعْلَيْتَ كَعَنِي عَلَيْدِ وَجَعَلْتَ ماسية د و مردودا عليه فرد د ته في ديني غَيْظُهُ وَكُمْ بَيْنَكُنْ عَلِيلُهُ وَمُرْعَضَّعَلَى شُواهُ فَادْيُو مُولِيًا فَأَوْ أَخْلَفْتُ سَرا ياهُ وَكُمْ مِنْ باغ بَعْانِ بِكَايْلِ وَنَصَبُ لِي شَرِكَ مَصَايِّلِ وَ وكل بي تفقد وغايته وأضبا إلى إضباء السّبع لِطَي بِكَ يَدِ انْتِظَارًا لِإِنْتِفَا ذَالْفُنْ فَي قِلْ لِينَ

مكذاكات سعل عائية لم قكات من سبم المحق نتم فكهؤث ووعظت فتشر وَاللَّيْتُ الْجَلِلُ فَعُصَيْتُ عُمَّ عَن فَتُ مَا أَصْدُرْتَ الأعر فتمنيه فاستغفرت فاقلت فعدت فترت فلك المائحاد نفي أودية الملاك وطلت شعاب تلق معرض فيهالسطوا تك وبالكا عُقُولًا إِلَا وَ وَسِيلَتِي التَّوْمِيهُ وَدَرِيعَتِي الْتَ لُمُ الشرِكْ بِكَ شَيْئًا وَلَوْ آخِينُ مَعَكَ الْمُناوَعَدُ فَرُدْتُ النِّكَ بِنَفْلِي وَالنِّكَ مَفْرُ الْمُسْعِ وَ مَفْزَعُ الْمُضِيّعِ لِيَظِّ نَفْسِهِ اللَّلْتَعِ عِفْكُمْ مِنْ عَدُو الْنَصْ عَلَى سَيْفَ عَذَا وَيَهُ وَلَيْمَ لَكِ ظية مِنْ يَتِهِ وَأَرْهَتَ لِي شَبّا حَيَّ وَدَافَ لى قواتِلَ سُمُومِ دُوسَى دَعُوى صَوائِبَ سِهُ

العلول الدار والعلماء

فحصمتني فالميد بقارتك وكرمي اليد مكروه جليتها عتى وتعاليب نعم المطربتها على وَجُلاوِلِ رَحْةٍ نَشُرُ تَهَا وَعَافِيَةٍ ٱلْبَعَنْ تَهَا وَ اعْيْنِ أَحْلَاثٍ طَهَدتُها وعَوَاشِي كُولاتٍ كَشَعْبَا وكرمن ظن حسن حققت وعالم جيت وصيعة العُنْتُ وَمُسْكُنَةٍ حَلَّتُكُلُّ ذَٰلِكَ انْعَامًا وتطولامنك وفجيعدانهاكامني صلا لَمْ عَنْعُكَ إِسَاءَ فِي عَنْ الْمُأْمِ إِخْسَانِكَ وَلَا حَجْنِي ولا عَوِ أَرْتِكَا فِ مَسَا خِطِكَ لا تُسْتَلُ عَاتَفَعَلُ ولقالسُ المَا فَاعْطَيْتَ وَلَمْ تَسْتُلُ فَالْتَكُواتَ وَاسْتُرِيحِ فَضَلْكَ فَالْكَدُيْثَ ابْدِتَ لِامْوَلَايَ اللالحساناوامساناوامساناوا فطولا وانعاما وأبغيث الأنعم الحكاتك وتعليتا لحار وداع وعفلة عَن وَعِيدِ لَ فَلَكَ الْحَالُ الْحِيدِ مُقْتَدِيدِ لِالْتَعْلِ

الحنق فكالركث بالطه تنادكت وتغالبت عك سربونه وفنخ ماانطوى عليه الكشته لام بأسه في دُسته و ددته في فوي حفيته فَانْفَعُ مُكُلُّ سِتَطَالَيْهِ ذَلِيلًا فِي نِبْقِ طِبَالَيْهِ الِّتِكَانَ يُقَدِّرُ دُأَنَ يَوْانِي فِيفَا وَقَالَ كُلَّا أَنْ يَحَلَّى فِي لولارخ تائما حل بساحته وكممن خاسي قَالْ سَيْرِقَ بِيغُصَّتِهِ وَشَجِي مِنْ يَغِيظِهِ وَسَلْفَني بحكر للايه ووكري بمرف عيوية وجعل عِضِيعُ صَّالِمَ المِيهِ وَقَلَّلَ فِي خِلالاً لَمْ تَوْلُ فيلوو وحرن بكيره وقصارن عكيمته فناديتك بالإلم مستغيثابك والفالسيعة الجابتك عالماأنه لايضطها مناوى الى ظِلْكُنْفِكَ وَلَا يَفْنَعُ مَنْ لَجَا ٱلِلْ مَعْقِلِ الْمُعْقِلِ الْمُعْقِلِ الْمُعْقِلِ الْمُعْلَدِ

المعت الرمل اقاعااذا طلع على فردرت انتظارك فك

المرابع المرابع

إِنَّ اللَّهُ يَعْفِي الدِّنوبَجَيعًا وَقَالُ تَعَامَمُ مِنْي مِنا مَعَلْ عَلِتُ وَمَا أَنْ اعْلَمُ بِهِ مِنْ فَياسَوْ أَتَافَيْ عِلَا أحصاه على كتابك فكولا الموافف التي ومل مِنْ عَفُولَ اللَّهِ يَشَمِّلُ كُلَّ شُكَّ كُلُ الْفَيْتُ بِيمْكِ، وَلَوْلَتُ الْحِدُ السِّتَطَاعُ الْمُرْبُ مِنْ رَبِّهِ لَكُنْتُ أنااحق بالمرب منك وانت لاتحفى عليك أَنْ خَافِيكُ فِي لِلْأَبْضِ وَلِافِي السَّمَاءِ اللَّهُ النَّيْتَ بِعَا وكُفِي بِكَ خَازِيًا وَكُفِي بِكَ حَسِيبًا اللَّهُمَّ إِنَّكَ في طالبيلة اناص بت ومديكي إن انافردت فقا أَنَا وَابِينَ مِن مِكَ خَاضِعُ ذَلِيلٌ وَاغِمُ إِن تُعَيِّرَ بَي فَإِنَّ لِذَ لِكَ لَصُلُّ وَهُو لِأَدِيِّ مِنْكَ عَلَى لَوْ وَإِنَّ تعف عَنْ فَعَادِيمًا شِيلَى عَفُوكَ والْبَسْتَمَعُ افِيتَكَ فاستناك اللهم والخن وبومن أسماءك وبما وادته الحب من بهالك الارحت صين

ودى أناولا تعيل مالمقام من اعتن بوسوع التغروقابكفا والتقضير وشهدعلى ننسه بالتضييع الله فات القرب اليك والمع يد الرفيعة والعكوية البيضاء والتوحد اليك بماات تَعِينَادَ فِي مِنْ شَرّ كَذَا وَكَذَا فِاتَّ ذَلِكَ لَا يَضِينَ عَلَيْكَ فِوجْدِكَ وَلاَيْتُكَادُكُ فِي وَرُدِيكَ وأنت على كالسِّي قالي نفت لي الله على وهماك وَذَا مِ تَوْفِيقِكَمَا الْتَغِينَ الْمُ الْعُرْجُ بِهِ إِلَّ رصوليك واعن بهم وعابك ياأن الراجين وكان من وعايم عليه في الرهب واللم الله خَلَقْتِنَى سَوِيًّا وَرَبَّيْتُنَى جَعِيًّا وَرَفَّتِي مُكُعِيًّا اللَّهُ مَر وَجَلَاتُ فِيما أَنْزُلْتُ مِن كِتَابِكَ. وبترت به عِبُادِ لَيَ اللّهُ فَلْتَ يلعِبادِي اللّهِ بِهِ سرفواعلى أنفسهم لاتقنطوام ودخت الله

فأعِدُني في مَنْكُاءُ وَلَيْدُ

إلى وسبوغ نغائك على وجزيل غطائل عنه وعلى ما فضَّلْتِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَسْبَعْتَ عَلَيْ يَعْ نِعْ يَكَ فَعَد اصْطَنَعْتَ عِنْد يَ مَا يَعِيْ عِنْهُ المكرى وَإِولا إِخْسَانُكُ إِلَى وَسَبُوعُ نَعْالِدًا عَلَى مَا بِلَغْنُ إِنْ الْحَظِّي لِالصِّلاحِ نَفْسَى وَ الكتاف استاراته بالاحسان ورزقتي فاموري كلهاالكوفاية وصوفت عني جماله لاء ومنعت مِنْ عَنْ وُ وَالْفَضَاءِ الْمِفْكُمُ مِنْ بَلَاءِ خَاهِمٍ قالصيف عنى وكمورنغ فيسابغ فاقردت بفاعيني وكرمن منعدكم يمية لكعندي اَتُ اللَّذِي أَحَيْثً إِلْإِضْ إِلَّادِ دَعُولَةٍ وَأَقَلْتَ عِنْهُ الْعِثَالِدَ لَبِّي وَ أَخَلَاتَ لِي مِنَ الْأَعْلَاءِ بظلامتي للحما وجاء تك بجيلاجين سالتك اللامنقيضاجية ادد تك بلوجان تك النائي

التَّسَوَّا لِحَرَّهُ عَدِّ وَهُ فِلِحَ الرِّمَّةُ الْهُلُوعَةُ الْبَيِّ لاتستطيع حراشليك فكيف تستطيع حر الدك والتعلاش فطيخ منؤت دعارك فكف تستظيع عضيك فادخم العد فإت امرة حقيرو خطرى يسير وكيسعال بمتابيد فيملكك مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَوْاتٌ عَنَا بِيَعْالِينَالُ في مُلكِكُ لَسَالَتُكُ الصَّيْرَعَلَيْهِ وَاحْبَيْتُ الذِّيكُونَ ذُلِكَ للنَّ وَالْمِنْ مُعْلِمَا لَا لَهُ مَا للَّهُ مَا لَا للَّهُ مَا اعظم وملكك ادوم من أن تزياد فيه طا المطيعين اوسفص منه معصية المازنين فارحى لا أرثم الراجين وتجاوره عقادا الجلال والإكرام وتبعكى إتك ائت التوائ التجيم وكان من دُعارِّهِ عَرِّيَ لَيْ التَّصَرُّعُواللسِمَ الماحدك وانت الخيار أهل على صيصنيعك

Kink Lewy Mirie

مَوْتَ عَصِيكَ صَوْتَ عَصِيكَ

Signal of the State of the Stat

اللم اقدام المنات

Contraction of the

Corie IV

عَنِي الْمُنادَعَةِ سَ

عَثْمَاتِهِ وَانْتُصَلُ إِلِيْكَ مِنْ دُنُو بِاللَّهِ عَنْدُ اوْنَقِتُنِي وَإِخَاطَتْ بِ فَأَصْلَكُتْنِي مِنْفَافَرَتِ اليُك رَبِّ تَائِيًّا فَيُنْ عَلَى مُنْعَوِّدًا فَأَعِلْ بَعُ فَيْعَا فَلاَعَنْهُ أَلْى سَائِلاً فِلا تَحْرِمِني مُعْتَصِمًا فِلانْسُلِي داعِيًا فِلْ يُرْدُنِي خَائِبًا دَعُوْتُكَ لِمَارَبُ فِي مِنْكَ مستكيئا مشفقا خانفا وجلافه يرامضطرا البين الشكو إليات يلتي يا الجي ضَعْفَ فَسَى عَن الْمُسْارَعَةِ فِيمَا وَعَلْ تَكُ اوْلِيَاءَ لَكُوالْكِانَكِةِ عَلَّمَةُ رَبِّهُ أَعْمَاءً كَ وَكُثَّرَةً هُوْمِ وَوَسَوَ نفنى الج لوتفضي بسريرت وكم تفلكي عِيْرِيْ وَالْكُونَةُ مَا وَعُولِكُ فَتَعْيِبُ وَالْ كُنْتُ بَطِيقًا جِينَ تَدْعُونِ وَأَسْتَلْكَ كُلِّمَا شِيْتُ مِنْ وَالْجِي وَحَيْثُ مَا كُنْتُ وَضَعْتُ عِنْدُكَ سِرَى فَلَا أَدُّ يسواك ولاارج عيثرك كتيك كتيك تشاع

سامعا ولطالبي معطيا ووجات تعالى على سَابِعَدُ فِي كُلِ شَأْتِهِ مِنْ شَأْبِ وَكُلِ ذَمَا يَوْمِنْ وَعَالِي فَانْتَ عِنْدِي عَيْوَدُ وَصَنِيعِكُ لَدَى مِرُورُ عُمْرُ لِكُنْفَسِي كَلِسُانِ وَعُقْلِحِ مُرَّالَبِلْعُ الوفاء وحقيقة التكريح أيكون مبلغ يضاك عَنَى فَجَتَى مِنْ سُخُطِكَ يَا كُمُ فَيْ حِينَ تَعْيَينِي الْمُذَاهِبُ وَيَامُقِيلِي تُوجَ فَنُولًا سَتُرُكُ عُودًا للنشمن المفضوحين ويامؤ تيدى بالتصر فلولانص لي الكنت من المعلوبين والممت وَضَعَتْ لَدُ الْمُولِدُ مِينَ الْمُنْ لَقِيعَ عَلَى اعْنَاقِهَا فَهُ وَمِنْ سَطُوا يَهِ خَائِفُونَ وَ إِنَّا أَهُلُ النَّقَوْي وكامن لدالاساء الحسني استلك أن تعفو عَبْقَ وَتَغْفِرُ لِي فَلَسْتُ بَرِيكًا فَاعْتَين دَوَ الله بِهِ يَ فُوَّةٍ فَأَنْتَصِى وَلامَفِرَ لِمِفَافِرَ وَأَسْتَمِيلُكَ

はからうりのででいいい Sing har side

وَلا يُمْنِينُ مِنْكُ مَنْ كُنَّ بِعِمْدُ دُتِكَ وَلا يَعُومُكُ مَنْ عَبَارٌ غَيْرُكَ وَلَا يُعِينُ فِي الدِّنْمَامِنَ كُرِهُ لِفَا تُلْكَ سُبِيعًا نَكَ مِا اَعْظَمُ شَاْ نَكَ وَاقْفَى سُلْطَانُكُ وَأَشَدَّ قُوْتَكُ وَأَنْفُلُ أَمْرِكُ سُخَانِكُ فَضَيْتُ عَلَاجَيعِ خَلْقِكَ الْمُؤْتَ مَنْ وَجَرَكَ ومن كفر بك وكل ذائع الموت وكل صاري النيك فتبادكت وتعاني والدالا أنت وحقاك المنشَ بِلِيَ النَّهُ المَنْتُ بِلِنَ وَصَدَّ قُتُ رُسُلُكَ وَ بوسُلِكَ عَل فَبِلْتُ كِتَالِكَ وَكُفَرْتُ بِكُلِّمَعْبُو دِغَيْرِكِ فَ بَرِيْتُ مِنْ عَبُلُ شِوالْكَ اللَّهُ مِنْ إِنَّ أَصْبِحُ وَ

لنَّ أَعْلَهُمْ بِطِاعَتِكَ وَأَهُونُهُمْ عَلَيْكَ وَمَ

اَنْتُ تُوزُقُدُ وَهُوَيِعِبُدُ غِيْرِكُ سِجَانِكَ لِا

يَنْقُصُ سُلُطَانِكَ مَنْ أَشْرَكَ بِكَ وَكُلْبُ رُسُلِكَ

وَلَيْسُ دَيْثَ طِيعُ مَنْ كُوهَ قَضَا تُلَكَ اَنْ يُودُّامُ

مَنْ مُنْ شَكِلُ الْمِنْكُ مِنْ شَكِلُ الْمِنْكُ وَلَقَى مِنْ تَوْكُلُ عَلَيْكُ وَعَنِلِص مِنِ اعْتَصَمَ بِكُ وَتَفْرِجُ عَنْ لاذبك المهفلا تخرفني فألاخ ووالاولى لِقِلَّةِ شَكْرَى وَاغْفِرْ لِي مَانَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبِ إِنْ تُعَدِّبُ فَأَنَا لَظَالِمُ الْفُرِّطُ الْمُضَيِّعُ الْأَنِيْ المقصى المضع المغفل صطرفسي وإن تغفظ فأنتأن الزاجين وكان من دعائد عليم فِالْإِلْمَاجِ عَلَى لِللَّهِ مَعَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّه شَيْعٌ فِالْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَكِيْتُ يَغْفَى عَلَيْكَ بالغماائت خلقته وكيف لانخصى طاأنت صنعته الكيف يغيب عنك ماات تكرر الكيف يستطيع الْنْ يَفْرُبُ مِنْكُ مَنْ لَاحَيْوَةَ لَهُ إِلاَّ بِو ذُقِكَ الْ كَيْنَ يَغِينُ مِنْ لَا مَنْ هَا لَهُ فِي عَيْرُمُ لَكِكَ سِعَانِكَ اَحْشَى خِلْقِكَ لَكُ اعْلَهُ مُرْبِكُ وَاحْضَعُهُم

تگفیس

و مناز الما المناز الما المناز الما المناز الما المناز الما المناز الما المناز المناز

لايبلى ولايتغير ولايكول ولايني النها المنطقة المنطقة

Contraction of the state of the

رَبِّ الْحَكَنَّ فَ دُنُوبِ وَانْعَطَعَتْ مَقَّالَمَ فَلَا الْحَكَنَّ فَانْعَلَى الْمُعَلِّمِ الْمُكَنِّ الْمُنْ الْمُكَنِّ الْمُكَنِيلُ الْمُكَنِّ الْمُكَنِيلُ الْمُكَنِّ الْمُكَنِّ الْمُكَنِّ الْمُكَنِّ الْمُكَنِّ الْمُكِنِيلُ الْمُكَنِّ الْمُكَنِيلُ الْمُكَنِّ الْمُكَنِّ الْمُكَنِّ الْمُكَنِيلُ الْمُكَنِيلُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَنِّ الْمُكَالِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُنْ الْمُكِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُلْمِيلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُنْ الْمُلْمِيلُولِمُ الْمُكِلِمُ الْمُلْمِيلُولِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْفِقِيلُولِمُ المُنْ الْمُنْ الْمُلْمِي الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُولِمُ الْمُنْفِقِيلُولِمُ الْمُنْفِقِيلُولُولِمُ الْمُنْفِقِيلُولُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُولُولِمُ الْمُنْفِقِيلُولُولِمُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُولُولِمُ الْمُنْفِقِيلُولُمُ الْمُنْفِل

الْمُنْقَطَعُ بِي قَدُّاوُ فَعَنَّ ثَقَبِي مَ قَدَّ الْاَنْقِيلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المنهي مستقلاً لِعَمَا مُعْتَرِفًا لِأَنْهُ مُعَلَّا لِمَا الماسارة على نفسي الماكم المملكي وهواى أددان وشفوا بتحرمتني فأستكك يامولاي سُوّالَ مَنْ بَفْسِهُ لا مِيتُ لِطُولِ أَمَلِهِ وَبِلاللهُ غافِلُ لِسُكُونِ عُرُوقِهِ وَقَلْبُ لُمُونِ مِنْ الْمُرْفِ التعم علية وفكره قليل الاهوصائر اليه سُوَّالَهُنْ قَالْعَلْبَ عَلَيْهِ الْلَمْلُ وَفَتَنَّهُ الْهُولِي واستمكنت مند الدنياواظكد الاجلسوال مَنِ اسْتَكُنَّ ذُنُوبُهُ وَاعْتُونَ بِخَطِيثِتِهِ سُوًّا مَنْ لارَبَّ لَهُ غَيْرُكَ وَلِا وَلِيَّ لَهُ دُونَكَ وَلا مُنْقِدَ لَهُ مِنْكِ وَلا مَلِمًا لَهُ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكِ الهاكستكك بحقت الواجي على جيع خلقك وَياشِيكَ الْعَظِيمُ اللَّذِي آمَنْ دَسُولَكَ انْ يُسَيِّعَكَ بِهِ وَبِجَلالِ وَجْعِكَ الْكَرِيمِ النَّذِي

Link rediction

Kur

المالم ا

وَنَشْرِى وَاجْعُلْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعَ أَوْلِيَائِكَ مَوْقِفِي وَفِي أَجِبًا يُلِكَ مَصْدَدِي وَفِي وَالِكَ مَسْكُني بادجَ الْعالمين وكان مر دُعَايِّهِ عَيْدِ الْمُ فِي اسْتِكْتُنَا فِ المموم يافارج المحروكاسف الغم يادُخن الدُّنياو الاخرة ورجمها صَرِّعَلَى عُنَيْدٍ وَالْمُحُنَّدِهِ وَالْمُحُنَّدِهِ وَافْرُجُ هُمِّى واكنيف غتى لافاحد لاأحك لاصمك المَنْ لَمْ يَلِهُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ كفؤا احد اغصنى وطقرن فأذقب ببلتي وأقرأا بة الكرسي والمعود تين وَقُلْهُ وَاللَّهُ احْدٌ وَقُلْ اللَّهُ مَّ لِنَّهُ استكك سؤال من اشتك تفاقته و صُعفت في تدو كرت دنوبه سؤال

السيفينين يوعدك سبطانكات جُوا و اجْرَاْتُ عَلَيْكَ وَأَيَّ تَغْرِيرِغْتَ دُنَّاكُى بنفسي مولاى ادْحُمْ كَبُونِي لِيْ وَجْمِي وَزَلَّةَ قَدَمِي وَعُدْ جِلْكَ عَلَيْجَهْلِي وَ بإِحْسَانِكَ عَلَى إِسَاءَ تِي فَأَنَا الْمُقِتُ بِذُنِّي المُعْتَرِفُ مِخَطِيئَتَى وَهُمْ فِي لِيكِي وَفَاصِيتِي استَكِينُ مِالْقُودِمِنْ نَفْسِيلُ ذَحُمْ شَيْبَتِي وَ نَفَادَ أَيًّا مِي وَاقْتِرًا بَ أَجَلِي وَضَعَفِ فَصَسُكُنَّى وَقِلَّةَ حِيلَتِي مُولاي وَارْحَمْنِي إِذَا انْفَطَعُمِنَ الدُّنْيَا الرَّيْنَ وَاتَّحَى مِنَ الْمَخَلُوفِينَ ذِكْدِى وَ كُنْتُ فِي لْمُنْسِيِّينَ كُمْنَ قَالْ نِشِيَّ وَلا يَعْلَى عَلَى الْمُعَالِّحَةِي عِنْكَ تَغَيِّرِصُورَةِ وَخَالِي إِذَا بَلِي حِسْمَى وتفرقت اعضائي وتقطعت اوصالي العَفْلَتْ عَايُوا دُبِي مَوْلاي وَارْحَمْ فَحُدِّي

Single Sign

التيب الشعوبياضة والمجارية

وأمتحي

Marita P

انعب التي و

Barber Burial and Start Start Standard Land Land Land The sales of the s Des 18 Des Services of the Street of the Services of the Servi مَنْ صَالِكَ عَلَا لَا أَرْكُ مَعَكُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَلِيكُ Selven Se عَافَةَ أَحَدِ مِنْ خَلْقِتَ اللَّهِ مُرْصِدِهِ خَاجَةٍ فَاعْظِمْ فِيهَا رَغْبَى وَأَظْمِ فِيهَاعُكُ دِي فَ القني فيهاجتي وعاف فيهاجسوى الله مَنْ أَصْبِعَ لَهُ تِقَدُّ أُوْرِجًا وَ عَيْدُكُ فَقَالُ صِحْتُ وَانْتَ ثَقِبَةِ فَ رَجَالًى فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا فَأَقْضِ لِي جِنَيْ هَا عَاقِبَةً وَخَيِّنَى مِنْ مُضِلًّا بِالْنِياتِي برخيك باأركم الراجين وصالية عَلَىٰ سَتِينَ الْمُعَيِّدِ رَسُولِ اللهِ المُصْطَعَى وعَالِهِ مِنْ

> تمثالصبغالكامله السجادية صلوات المتعل مزالهما فيومالا سائره وعشري شهرصغ لمطغوث تمورك الهعليدا قل المليعة بل

لاشى فى لحقيقة ابن محد مهل محريضا عفر الدلهما عدواله العاوس

وكت لنف الجانيد بده الدارة من ضطمى انتسخ مع ضط المرص مولانا عدمافز المحله فركسره وانا الصاكنيرار صعت مضي الكنا الى نختعتى تنظ المرم المبرود ولانا محدثة الحلر وحدادة والمروم إس تعان يوفقني عقالما مع نختهما ان اءاستك

IN TO STATE OF THE PARTY OF THE Mo Political States

Horak Minister I Parks

مَنْ لايجِرُ لِفِاقَتِهِ مُغِيثًا وَلا لِضَعْفِهِ مُفَوَّا وَلالِهُ شِهِ عَا فِرًا غَيْرُكَ يَاذَا أَبَلَالِ وَالإِكْرَامِ استلك عَلَا تَجِبُ بِهِ مَنْ عِلَ بِهِ وَيَقِينًا تَنْفَعُ بِهِ مَنِ اسْتَيْقُنَ بِهِ حَقَّ الْيَهْيِنِ فِي نَفَا ذِ أَمْرِكَ الله مُصَلِّعَلَى عُمَّدِهِ وَالْمُحَمَّدِ وَاقْبِضَ عَلَى الصِّدُ فِي نَفْسِي وَا قَطَعُ مِنَ الدُّنْا حَاجَتِ وأجعل فيماء نكك رغبتي شوقالك لفائك وَهِبْ لِي صِدْقَ التَّوكَالِ عَلَيْكَ اسْتَلْكَ مِنْ خَيْرِكِتابِ قَالْحَلا وَأَعُودُ بِكَ مِنْ نَتْرُكِتُابِ قَالْ خَلَا اسْتُلُكَ خُوفَ الْعَايِدِينَ لَكَ وَعِبَادَةً الْخَاشِعِينَ لَكُ وَيَقِينَ ٱلْمُتُوكِّلِينَ عَلَيْكَ وَ تُوكُّلُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاجْعَلُ وَغُبِينَ فِيسُنُكُمِّي مِثُلَ رَغْبَةِ أَوْلِيا لِكَ فِي مَسْالِلِهِمْ وَرَهُبَتِي مِثْلُ دَهُبَةِ أَوْلِياتِكَ وَاسْتَعْلَنِي فِي

معنيادل Joseph Je Com States

بالكفال

سناك سمع أنفاس لهيتان في فعوراليار سُنطانك تَعْلَمُ وَزُنَ السَّواتِ سُنطانك تَعْلَمُ وَذْنَ الْا دُضِينَ سُنْعَانَكَ تَعْلَمُ وَذْنَ السَّمْسِ والقرسبطانك تعكم وزن الظلمة والتور سُبْطَانَكَ يَعْلُمُ وَذْنَ الْفَيْ وَالْمَوْاءِسُبْعَانَكَ تَعْلُمُ وَذُنَ الرِّيحِ كُمْ هِي مِنْ مِثْقَالِ ذُرَّةٍ سُخَا قَدُّوْسٌ قَدُّوْسٌ قَالَ وسَ قَالَ وسَ سِيْخَانِكَ عَجَبًا مَنْ عَرَفُكُ كَيْفَ لِلْ يُعَافِلُ سُبْعَانِكَ اللَّهُمْ وَيَجَدُّكِ سبعان العلق العظيم دعاء وتجيال عليا المحدُ لِلْهِ اللَّهِ يَجَلَّى لِلْقُلُوبِ بِإِلْعَظَلَةِ وَاحْتِجَبَّ عَنِ الْابَصَادِ بِالْعِنَ وَفَاقَتُكُ لَا عَلَىٰ لَا شَيَاءِ بِالْفَلْدَةِ فَلَا الْا بَصَارُ تَغْبُتُ لِوُ وَيُبَعِ وَلَا الْاَفْهَامُ بَنَكُمُ كنه عظيه تجبريا لعظة والكبراع واستعظف بِالْعِتْ وَالْبِيِّ وَالْجُلُولِ وَتَعَكَّنَّ مَا لِحُسْنِ وَأَلِكًا لِ

Service Constitution of the service Minister of State of The Tolk lead of san ingulation Charity Will kange it " Weeking to see see see HUGIC'S CHALLOW CHACK Mela che a sticky billedand The state of the s estilitie i istati sir i filosoft مِتَّالُئِيَّ بِبَعْضِ مُنْجَ الصَّحِيفَةِ كَانَ مِنْ تشنييه أغنى ذين العاباليس عكيسكم مبخانك اللهم وكنائيك سبطانك اللهم وتعالث سُبْطَانَكَ اللَّهُمْ وَالْعِنُّ إِزَّا رُكَ سُبُطَانِكَ اللَّهُمَّ وَالْعَظَمَةُ وِدَاوُكَ سَبْعًا نِكَ اللَّهُ وَالْكِبْوِياءُ سلطانك سبحانك من عظيم العظما سُجُانَكُ سُبِّحْتَ فِي الْأَعْلَىٰ شَيْعُ وَتَرَى مَا تَحْتَ التى سَبْعَانَكُ أَنْتَ شَاهِ لُكُلِّ بَحُوْى سُبْعًانَكَ مُوضِعُ كُلِّ بَحِي اللَّا الْمُحَاظِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاسِجَا عَظِيمُ الرَّجَاءِ سُبْحَانَكَ وَأَيْ مَا فِي قَعْرِ لَمَاءِ

of the little of the

المقارح وفاء السيصيص واعمد عرج الم

الْغَافِلِينَ وَدِد فِي إِصْلَانِ الْمِيْسِينَ يَوْمُ الْوُقُ دِ

عَلَيْتُ الكريم ومن دُعائد عَايْدُ مَا الله فالتَّفَالِ

مُولاً يَمُولاً يَأَنْتُ الْمُؤلِلُ وَأَنِا وَمُلْكِرُ مُلْعِبْدُ

الكَّالْمُولِي مُولاً يَ مُولاً يَ أَنْتَ الْعَلِيدُ وَأَنَا اللَّهِ لِيلُ

وَصَلْ يَوْحُمُ الذَّالِيلَ اللَّهُ الْعَنْ يُرْمُولُا يَ مَوْلَا كُلَّانَ

الْخَالِقُ وَأَنَا الْمُنْلُونُ وَصَلْ يَرْحُمُ الْمُنْلُونَ اللَّالْخَا

مَوْلاً يَ مُولاً يَ أَنْتَ الْمُعْطِي إَنَّا السَّائِلُ وَصَلْ يَرْجُمُ

السَّايُلَ إِلَّا الْمُعْطِينُولَا يَ مَوْلَا يَ الْمُعْنِيثُ

وأنا المستجيث وصل يوم المستعيد الأالمجيث

مَوْلاً يَ مُولاً يَ أَنْتَ الْبَاقِي وَ أَنَّا الْفَانِي وَصَلَّائِدًا

الْفَانِيَ اللَّهُ النَّاقِيمَوْلاً يَمُولاً يَ أَنْتَ المَّايْمُ وَ

أَنَا الزَّائِلُ وَهُلَّ يَرْحُمُ الزَّائِلَ اللَّهُ الرَّائِمُ مَوْلاً يَ

مُولاى انْتَا لَحِيُ وَانَا الْمَيِّتُ وَهُلُ رُحُمُ الْمَيِّكُ

المجار المجاف كل العراب في الواسع بير المجافي العراب في المجافية المجافية

وعبون الغن والبرفاء وتعلل الخبر والالاء وَاسْتَغُلْصَ الِلتَورِ وَالضِّياءِ خَالِقٌ لا نَظِيرُكُ وَأَحَالُ لانِدُّ لَدُ وَواجِدُ لاضِدُ لَدُ وَصَالًا كُفُولُهُ وَالدُّ لا تَانِي مَعَهُ وَفَاطِي لا شَيِكَ لُهُ وَزَانِنَّ لامُعِينَ لَهُ وَالْأَوَّلُ بِلاَدُوْالِ وَالدَّارْمُ بلافناء والقائم بلاعناء فالمؤمن بلانهاية والبُنْدِئ بِلِأَامَانُ وَأَلْصَانِعُ بِلِأَاحَيِ وَالدَّبْ إِلَّا شَرِيكِ وَالْفَاطِرُ بِلْأَكُلْفَيْةِ وَالْفَعْالُ بِلاَعَيْ لِيْنَ لَهُ حَدُّ فِي مَكَانِ وَلَا غَايَدُ فِي زَمَا إِن لَمْ يَزُلُ وَلَا يِرُولُ وَلَنْ مَيْزَالٌ كُنْ لِكَ أَبِكُلُ الْصُولِلْ لَدُ الْحَيَّ الْفَيْوَمُ القَائِمُ الْقَارِيمُ الْقَادِ وَالْكَلِيمُ الْمِعْدِينُ لَكَ لَكُ بِعِنَا يُلِكَ سَائِلُكَ بِغِيَا لِكَ فَقَيْرُ لَكَ بِغِنَا يُلِكُ ثَلْنَا فَكُمْ الطِهْ لِكُ يَرَهُبُ ٱلْمُرَهِّبُونَ وَالْيُكَا خُلُصَ المُسْتَعِلَوْنَ رَهْبَدُ لِكَ وَرَجَاءٌ لِعَفُوكَ إِللَّهُ

Manual Land Control of the Control o

Winger Stranger and Stranger

The state of the s

المق

الله صَلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه وَبَرِيَّتِكَ عُولِهُ ساكنواخل

اللهُ مَوادم بديع فيطر تك وأقل معترف مِنَ الطِّينِ بِرُبُوبِيِّتِكَ وَبِكُوجِيِّكَ عَلَيْهِا وَالدَّلِيلُ عَلَى لَا شَيْخَارَة بِعَفُوكَ مِنْ عِقَامِكَ وَ وَالنَّاهِمُ سُبُلُ تَوْبَتِكَ وَالْمُوسَلُ وَالْمُتُوسِّلُ بِينَ و الْخُلْق وَ مَهُ مُعْمِ فَتِكَ وَاللَّهِ يَ لَقَيَّتُ مُا رَضِيتَ الم مِعْنَهُ عِنْكُ عَلَيْهِ وَرَحْتِكُ لَهُ وَالْمِيْبُ اللَّذِي لَمْ يُصِي عَلَى مَعْضِيمِ لِكُ وَسَابِقَ لَتُعْلِينَ بِحَلْق رَأْسِه فِحُومِكَ وَأَلْمُتُوسِلُ نَعِمُ الْمُعْصِير بِالطَّاعَةِ إِلَى عَفْواتَ وَأَبُو الْأَنْسِاءِ اللَّيْنِ الْوُدُوا فِي جَنْبِكَ وَالْمُنْ سُكًّا فِي الْأَرْضِ سُعَيًّا فِي طاعَتِكَ فَصُلِّعَلَيْهِ أَنْتَ لِأَرْضَ وَمَلْتِكُتُكُ وسكان سوايك وأرضك كاعظم حصابك ود تناعل سبيلة شاتك لاأنها الراجين ومن دُعَايِّه عَايِّتُم فَي الكُرْبُ وَالْإِفَالَةَ الْهِ لاَسْتُ

الدَّالُمْ يَّهُ وَلَا يَ مُولِا يَ أَنْتَالْقُوِيٌّ وَأَنَا الصَّعِيفُ وَهَلُ يَرْحُمُ الضَّعِيفَ اللَّهُ الْقُويُّ مُولاًى مُولاًى أنت أنكير وأنا الصَّغِيرُومَلْ يزم الصَّغِيرُ إلاَّ الكُّيرُمُولاي مُولاي انت الْمَالِكُ وَأَنَّا الْمُنْكُوكُ وَصَلَّى حُمُ الْمُلُوكَ إِلَّا النالك ومن دعائه عليظ في زا الحروالي الله مرَّامَن خصَّ عَمَّالًا وَالدُّ بِالْكُوامَةِ وَحَبَّاهُمْ بِالرِّسَّالَةِ وَخَصَّصَهُ بِالْوَسِيلَةِ وَجَعَلَهُ مُ ورَثَةَ الْأَنْبِياءِ وَخَتَم بِمُ الْأَوْصِياءَ وَالْأَعْةُ وَعَلَّهُ رُعِلْمُ الْكَانَ وَمَا بَقِيَ وَجَعَلَ أَفْتَكُ قُ مِنَ النَّاسِ تَهُوى إِينِهِمْ صَلَّعَلَى عُمَّالِ وَاللَّهِ الطَّاهِمِينَ وَافْعَلْ بِنَامًا أَنْتَ أَهُلُهُ فِي للرِّينِ وَالدُّنْيَاوَاللَّاخِرَةِ النَّكَ عَلَى كُلِّيثَيَّ عَتَمِيدٌ وكان من دُعارِّهِ عَلَيْهُمْ فِي الصَّلْوةِ عَلَى ادْمَ عَلَيْكُمْ

بلغ

مروموة الخاصلية في المقيم

عب لحفظة ارعناية زاحة من بانك و بمناكقود وانظرالى نظرة وجدة وفاطعين سركل وم تلغادة ورسي نظرة والعرب تعول لمن يتمع مندالاحت انظرال بعين والعاط مالع موخ العين ومنه لحظرار نظرال بيوخ عينه وما لكرم معدد لا خطرة اذا راعية قالم الجوير/ كعث راه مي المراجم المراجمة

فعدوي والمستع بمم وصراق المحث لي لحفظة مِن لِحظامِن المُتلاعِين ما الملكمة يه وَنَجْيَدُ فِإِلَىٰ احْسَنِ عَادْ اِبْتَ عِنْدِي فَاسْتِبْ دُعَانِي وَدُعَاءَمَنَ أَخِلَصَ لِكَ دُعَاءَهُ فَعَلَّهُ عَنْ قُوَّةً وَقُلَّتُ جِيلَتِي وَاشْتَاقَ تُحَالِي وَلَيسُتِ مِتْاعِنْ لَكُولُونُ فَكُمْ يَبِقُ اللَّالَحُاوُكُ الْمِي الْ قُلُدُتُكَ عَلَى كُشْفِ مَا أَنَا فِيهِ كَقَلُدُ يَلِكَ عَلَى إِذْهَابِ مَا ابْتَلْيَةَى بِمِ وَإِنَّهُ ذِكْرُعُوا بِيْرِكَ يُونِينِنِي وَ الرَّجَاءَ فِي إِنْعَامِكَ وَفَضْلِكَ بُقَوِينِ لِأَنِّ لُمُأْضُ مِنْ يَعْتِكُ مُنْلُخُلُقْتُنَى وَأَنْتَ الْمُ مُفْرَعِي وَمُكْبَائِي وَالْمُافِظُ لِي وَالنَّابُّ عَنَّى الْمُعْبَنِّنُ عَلَى الرَّحِيمُ فِي الْمُتَكُفِّلُ بِدِنْ فِي فِي فَضَائِكَ كَانَ مَا حَلَّ بِي وَبِعِثْلِكَ مَا صِيْتُ إِلَيْهِ فَاجْعَلْ يا ولِي وسَيِيرِي مِنْ اللهُ وَتُو وَقَضَيْتُ عَلَيَّ

مَرِينَ فَي مُرَّدُ اللَّهِ ال اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

يَئِسْتُ عَلَى فِي رَدِّعَالِيمِ مِلَا أَنْعِيْتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

مَوِى لَكُ إِنَّكُ عَلَىٰ كُلِّ يَثِيِّعُ فَالْمِيْنِهِ مِمْ إِنَّكُ عَلَىٰ كُلِّ يَثِيِّعُ فَالْمِيْنِهِ مِمْ

وحتت عافيتي ومافيه صلاحي وخلاص مِتَاانَا فِيهِ فَانَّ لَا انْجُولِهُ أَفْعِ ذَٰلِكَ غَيْرَكَ وَلَا اَعْتِمُ فِيهِ إِلْمُ عَلَيْكَ فَكُنَّ يَا ذَالْكِ لَال والاكرام عِنْهُ احسن طَنَّى بِكَ وَارْحُضْعُفَى وَقِلَّةَ مِيلَةِ فَاكْشِفُ كُونَتِي وَاسْتَجِبْ دُعْوَتِي واَوَلَىٰ عَثْرَتِ وَامْنُنُ عَلَيْ بِإِذَ لِكَ وَعَلَىٰ كُلِّ ذَاعِ لكُ امْرْبَى في سَيِّدِي بِالتَّعَاءِ وَتَكْفَلَت بِالدِجابَةِ وَوَعُمُلِعُ الْحُقُ الَّذِي لَاخُلُفَ مِنْ مِنْ وَلَا تَدْبِيلَ فَصَلَّعَلَى الْمُحَمِّدِ نَبِيلَكُ وَعَبْدُوكَ وَعَلَى الطَّاهِرِينَ مِنْ أَهُلِ بَيْتِهِ وَأَغِبُّنِي فَالَّكَ غِياتُ مَنْ الا غِيَاتَ لَهُ وَجِوْ زُمَنَ لِاحِنْ زَلُهُ وَإِنَّا لَهُ أَلَالُهُ طُرٌّ الذي اوْجَبْتَ إِجْابِتُهُ وَكُشْفَ مَايِهِمِنَ السُّورِ فَأَجِبْنِي وَالْشِفْعَ عَنِي وَفَرِّجُ وَأَعِدُ طلى إلى احسن ماكانت عليه ولاتجاوري

فِهُ الصَّيْتُ وَ عَلَى الد

بِالْإِسْخِيْفَاقِ وَالْكِنْ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعْتُ كُلَّ شَيْعٌ لِاذَالْبَلُالِ فَأَلْإِلْوَامِ صَلَّعَلَى عُتَمِي وَعَلَىٰ الْهُ عَيْرِ وَاسْمَعَ وَأَجِبُ لِاعْزِيزُ وَعَاقَهُ عَايِمًا مِمَّا يَخَافُهُ وَيُحِدُّدُهُ الْمِي إِنَّهُ لَيْسَ ليس فِحُلِكُ مُلكُ وَلا فِي فِمْتِكَ عَجَلَةً إِمَّا بعجام يخاف الفرت وكيتاج إلى الظلم

يُردُّعُضَبك اللَّحِلْكَ وَلاينجُ مِنْعِقابِكَ الأعقول ولايخلص منك الأرحمتك التَّضَوَّعُ الْيُكُ لَعَبُ لِي اللَّحِ فَرَجًّا بِالْقُلْدُدُةِ التي بطاعتي عيت البلاد وبطامس أدفاح العِبَادِ وَلَا تُفْلِكُنِي وَعَرِفَى الْإِجَابَةُ الْرَبِ وارونعني ولاتضعنى والضري وادرقنى و عَافِنِي مِنَ الْأَفَاتِ "يَارَبِّ إِنْ تَرْفَعِي فَنْ يَضَعُى وَإِنْ تَضَعِيٰ فِي يُرْفَعُنِي وَ قَالْ عَلِي الْمِأْلُ

بِالْبَلَاءِ فَقَالَ تَرَايضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي فَصِرَانِ فَاتِّي لِارْبِّ ضَعِيثُ مُتَضِّرَعُ إِلَيْكَ لِارْبِّ وَاعْوِدُ مِكْ مِنْكَ فَأَعِذْ فِي وَأَسْتَجِيرُ لِكَ مِنْ كُلِّ بَلَاعٍ فَأَجِوْ فِي وَاسْتَتِى لِكَ فَاسْتُوْ فِي فِاسْتِينِي عَمِّا أخاف وأحداد وأنت العظيم اعظم من كل عظيم بك بك بك استكرت باالله الألف الله الماللة يا الله الله الله الله الله صلى على عبر والمحمل الطِّيبِينَ وَسَرِّلَ كَنْيُرًا وَمِنْ دُعَايِّهِ عَلَيْهُمُ في الأيَّام استبعة دُعَاءِ يَوْم الْاحَالِ بسم الله الرَّحْلِي الرَّحِيم بينم الله الله كلا أرجُو الأفضكة والانخشاع الأعد كفولااعتميد

الصَّعِيثُ وَقَالُ تَعَالَيْتَ عَنْ ذَلِكَ عَلَيًّا كُمِّ ا

رَبِ لا يَبْعَلْنِي للبَلاءِ عَنَ اللهِ النَّقِيَّالَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ

ومَقِلْني وَنَقِسْني وَاتِلْني عَثْرَت وَلاتنبُعْني

واله عل

مِنَ الْأَخَادِمِنَ النِّرْكِ مَا لَلْمُخَادِوالْخِلْصُ لَكَ دُعَا يُ تَعَرُّضًا لِلْإِجَابَةِ وَأَقِيمُ عَلَى طِاعِتِكَ رَجَاءً للانابد فصرعلي عمي خير خلوك الداعي حَقِّكَ وَأَعِزَّ فِيعِزِّكَ الَّذِي لايضامُ وَاحْفَظْني بِعَيْنِكَ البَّيِّ لا تَنَامُ وَاخْتِمُ بِأَلْإِنْفِطاْعِ إِلْيُكَأُمْنِ وَبِالْمُغُفِيعِ عُرِي إِنْكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ دُعَاءُ يَوْمِ الْإِنْ أَبِي بِنِمِ اللَّهِ الرَّحْ الرَّحِي آنجال لياء اللوى لم يشهد احدًا حِين فطر السَّوا وَالْارْضَ وَلَا النَّفَارُهُ مُعِينًا حِينَ بُرا النَّهُمَاتِ كَمْ يُنْا رَكَ فِي الْإِلْمِيَّةِ وَكُمْ يُظَاهُمُ فِي الْوَحْلَانِيَّةِ كالتي الأأسن عنى غايم صفيته والعفول عَيْ كُنْهِ مَعْرِ فَيْهِ وَتَوَاضَعَةِ الْجَابِرَ وَلَيْبَتِهِ وْعَنْتِ الْوْجُوهُ يُخْشَيْتِهِ وَانْقَادَ كُلَّ عَظِيمًا لعظمته فلك لحارمتواترا مسيقاومتواليا

الافولف ولاامسك الاجتلهبك أستيرناذا الْعَفْرِ وَالرِّصْ وَالْ مِنَ الْفُلْمُ وَالْعُدُ وَالْ وَمِنْ غِيرِالزَّمانِ وَتَوْاتُوالْاحْزانِ وَمِنِ انْقِضاءِ الْكُوَّ قَبْلَ التَّاهَبُ وَالْعُتَى وَاللَّاكَ اسْتُرْشِدُ لِلافِيهِ الصَّلاحُ وَالْاصْلاحُ وَبِكَ ٱسْتَعِينَ فِيمَا يَقْتُونَ بِدِ النَّاحُ وَالْاِنْجَاحُ وَالْإِلْكَ اَدْعُبُ فِي لِبَاسِ العافية وتمام فاوشم إلى السَّلامة ودوامِها واعود بك يارب من هزات الشّياطين وأحرز بِلُطَانِكَ مِنْ جَوْ رِالسَّلَاطِينَ فَتَقَبَّلُهَاكُانَ مِنْ صَلَانِي وَصَوْمِي وَاجْعَلْ غَلِي وَمَا بَعْنُ أَفْضَلَ مِنْ سَاعَ بَى وَيُؤْمِ وَأَعِرَّانِ فيعَشِيرَ فِيهِ وَقُومِ وَاحْفَظْني فِي يَفْظَلِي وَ نُوْمِي فَأَنْتَ اللَّهُ خَيْرُ حَافِظًا وَأَنْتَ أَدْتُمُ الرَّاحِينَ الله قُولِيِّ الْمُؤْلِلَيْكَ فِي يَوْجِي هَا دَا وَمَا يَعِمُهُ

من المار

والماستفيد المرابع الم

النه والتحلوينه فاستكان المن يملك الحالجا وه المنتها المنتبية والمناقة الى الادية الن تُصِلَّى عَلَى مُعَيْرِهُ عَلَى الْمُحَيِّرِ وَانْ تَرْضِيهُ عَنى مِالسِّنَةَ وَتَعَبَّلِي مِن عِنْدِكَ رَحَمَةً واللَّهُ لِا تَنْفُصُكُ الْمُغْفِي أَهُ وَلَا تَصَرُّكُ أَلْكُ الْمُ الماريم الراجيي اللهند أوليي في كل يوف انتان نعْتَيْنِ مِنْكَ ثِنْتَيْنِ سَعَادَةً فِي أَوْلِدِ بِطَاعَتِكَ وَنَعُدُ فِي إِخِمِ مِغْفِرَ تِكَ بَامِنْ هُوَ الْإِلْدُولَا يغفر الدنوبسواه دعاء يوج المثلث بشم الله الرَّحْلِ الرَّجِيمِ الْحَادُ لِلَّهِ وَالْحَادِ عَلَّهُ كلبستيقة حمالكثيرا واعود يدمن شرنسى إِنَّ النَّفْسَ لَا تَأْرَةً إِلسُّهِ عِ الْأَمْارَجَمَ وَتِي واعدد بهمون تترالشيطان اللاي ريالاني ذَنْبًا إِلَىٰ ذَنْبِي وَأَحْتَرِنُ بِهِ مِنْ كُلِّحَتَٰإِرِ فَاحِرٍ

يوم الثَّلاثًا، بالمدوقيم

Substitute Substitute of the s

مستوثقا وعكوات على تسويد أبكا وسالمه فالمُّاسْرِمَةُ اللَّهُ مَرَّاجُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِم صَادِ الوا وسطه فلاحًا وأخره عَامًا وأعود المن مِن يَوْمِ أَوَّلُهُ فَنَعُ وَأَوْسَطُهُ حَنَّعٌ وَ الحره وجع النهم ان استغفرك لكل أند نال ديد وكل وعير وعان ته وكل عفيها هالله مَمْ لَمُ أَوْنِيهِ وَأَسْتَلْكَ فِي مَظَالِمِ عِبَادِكَ عِنْدِ فَأَيُّما عُبُومِ عَبِيلِ لَا أَوْامَةٍ عِنْ إِمَا بِكَ كانتُ لَهُ وَبِلِي ظُلِكَةٌ ظُلَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي نَفْسِهِ اوُفِي عِنْ اللهِ اوْفِي سَالِهِ اوْفِي اَصْلِهِ وَوَلَيْنِ أوْغِيبَةً إغْتَبْتُ مِفَا أَوْتَحَامُلُ عَلَيْهِ عِيلِ اوْمُوكَى لَوْ الْفَالَةِ الْوَجِيَّةِ الْوُرِيَّاءِ اوْعَصَيَّةِ غَائِبًاكُانَ أَوْشَاهِمًا وَحَيَّاكُمُ أَوْمَيِّتًا فقصرت بارى وضاق وسرع عن ردِّها

استذفع كأيمكر وماولد سطاء واستلب كُلِّ عَبُولِ الْأَلُهُ مِضَاءُ فَاخْتُمْ لَي مِنْكِ بإنعف الياوكة الإساب وعاء بوم الازيا وبشر الله الرتفي الرجيم الحك يتد الدي عك اللَّيْلُ لِإِلسَّاوَ النَّوْمُ سُلِاتًا وَمَعَدِّلَ النَّهُ وَيَعْدُلُ المَا لَحَالُ الْمُعَتْبَعِينَ مَنْ عَلَى وَلُوسَعِبً The second second جعلتد شرما حما داعالا بيقطع ابما ولا يعضى لُهُ الْعَلَاقِيْ عَلَا دًا اللَّهُمَّ لِكَ الْعَلَا الْعَلْعِلْ الْعَلَا الْعَلْعُلُوا الْعَلَا الْعَلْمُ لَلْعُلْمُ الْعَلَا عَلَا عَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلْعُلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَ ا خلفت فسويت و فقر رت و فضيت وامت Train To fact the land of the والحييت والمهنت وأشفيت وعافيت The stall with the والليث وعلى لعرش استوكت وعلكاكث The Local House of the الحنوث أدعوك دعاء من ضعفت وسيلتا कार्य देशींहरें وانقطعت جيلته واقترب اجله وتداني في التُنيَّا أَمَلِهُ وَاشْتَدَّ بْ النَّيْلِ الْمُحْتِكَ فَاعْتِهُ

وَ الْطَالِدِ الْمَاتِي وَعَدُوقًا فِي اللَّهُ مُولِمُعَلِّني مِنْ جُنْدِلِكَ فَانَ جُنْدُكَ هُمُ الْعُالِيونَ وَاجْعَلْنَي مِنْ حِنْ بِكَ فَإِنَّ حِنْ دَائَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أُولِيا زُلِكَ فَإِنَّ أَوْلِياء كَ لِاخُونَ عَلَيْهِم وَلاهُمْ يَ وَنَ اللَّهِمَ اصِلْحُ لِي دِينَ فَانَّهُ عِصْمَةً امَرِّى وَأَصْلِحْ لِي الْجِرَبِي فَانِتَهْ لَا ارْمُقَرِّى وَ البطامن مخاورة التنام مفرتى واجعلالحيوة ذِلادَةً لِي فِي كُلِّحَيْرِ وَالْوَفَاةَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ سَّيِّ النَّهُ مَّ كَالَي عَلَى عُمَّالٍ خَاتِم النَّبِيِّينَ وَمَامِ عِنَّةِ الْمُسْلِينَ وَعَلَىٰ الدِ الطَّيِّبِينَ الطَّاحِرِينَ واصابد المنجين وهبلي في التُلثاء ثَلْنَا لَا مَنْ عَلِي ذَنْبًا إِلَّاغَفَرْتِهُ وَلَاغَتَّا إِلَّا أذهبته ولاعدة اللاد فعته ببسم الله خَيْرِ لَاسْمَاء بِسِمِ اللهِ رَبِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

استوقع

وَاكْتِمَا إِلْمَا إِلْمُ وَادْدُ فَهٰ خَيْرُهُ وَخَيْرُ مَا فِيهِ وَخَيْرُ مَا بِعَلَى وَاصْرَفْعَ فَيْ شُرَّهُ وَسُرَمًا فِيهِ وَسُرَّمًا بعُنَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ بِإِمَّةِ الْإِسْلَامِ أَتُوسُّلُ إِلَيْكَ ويحرمة القراب اعتمال عليث ويختا المصطفى الله عَلَيْدِ وَالِمِ اسْتُشْفِعُ لَدُلْكَ فَاعْرِفِ اللَّهُمَّ دِّمْتَالِهُ وَجُوْتُ بِعَاقَضَاءَ حَاجَق لِالْرَحْمَ الراجين الله مراقض لي في الخبير حسّ الايسّع كَمَا إِلَّاكُومُكُ وَلَا يُطِيقُهَا إِلَّا بِعَكَ سَلَا مَدَّا وَي بِهَا عَلَىٰ طَاعَيْكَ وَعِبَادَةً استَّعِقُ بِهَاجَزِيلَ مَشْ بَيِكَ وَسَعَةً فِي لَخَالِمِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وأن تؤمنى فيموا قفن الحوف بأمننك وتجعلى من طوار ق الموم والعنوم فيحضنك صلَّعلى مخمل وعلى ليمخل واجعل توسلي بدسافعايوم القِمةِ العِلْقَادَ أَنْ أَرْمُ الرَّاحِينُ دُعَاءُ يُومُ لِعِيدًا

وعظت ليعز طه حسرته وكثرت زكته وعترته وَخُلَصَتْ لِوَجْمِلْكُ نَوْبَتُهُ فَصَلَّعَلَى عُمَّالُهُا مَ النَّبِيِّينَ وَعَلِيا أَهُلِيبُتِهِ الطَّيِّينَ الطَّاهِلِينَ وَارْزُفْنِي شَفَاعَةً عُمَّ إِصَالًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالدولا تخرمن صخبته الآك انت ارتم الراحي اللم اقضى في فِي الْأَرْبَعَاءِ أَرْبَعًا اجْعُلْ فُوكِي فِظْ عَيْكَ وَنَاطِي فِي عِبَادَ تِكَ وَرَغْبَتِي فِي تَوَامِكَ وَزُهُمِ فِيهٰ اللَّهُ إِلْهُم عِقَابِكَ إِنَّكَ لَطِيتٌ لِمَا مَثْاءُ دُعَاءُينُ أَلْخِيدِ بِشَمِ لِللَّهِ الرَّحْلِ شِيمَ الْخِيلَةِ لِتُحِاللَّذِي أَذُهَبَ اللَّيْلُ مُظِّلًّا بِعُلْ رَبِّهِ وَجَاءَ بالتَّفارِمْنُصِمَّا بِرَحْبَهِ وَكُمَّا فِضِياءَهُ وَأَنَّا فنعتد اللهم فكا ابقبتني له فأبقو لامثاله وصُرِّعَلَىٰلِيَّيَ عَمَّيُ وَالدُولا تَغَبَّدِي فِيهِ وَفِي مِن اللَّيالِي وَالْكَتَامِ بِارْتِكَا بِالْمُعَادِم

المعرفية ال

وَهُ الْمُنْ لَكُ الْمُ الْكُ رَحْمَةُ النَّكَ أَنْتَ الْوَهَا الْ صَرِّعَلَىٰ مُحَيَّدٍ وعَلَىٰ الْمِحْيِّرُ وَاجْعَلْنِي مِنَ تُناعِه وسيعتبه واخشه في ذمر ته ووقفني لاداء فرض الجنعات ومااؤحبت على فيها مِنْ التَّاعَاتِ وَتَسَمَّتَ لِاصْلِهَامِنَ الْعَطَاءِ في يَوْمِ الْجُلْءِ إِنَّكَ أَنْسَالُ عَيْنِ الْجَلِيمُ دُعَاءُ يَقِيمٌ مِنْ بِشِمُ اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيم بِشِم اللَّهِ كَلِمَ المُعْتَصِينَ ومُقَالَةُ الْمُحَيِّدِينَ وَاعُودُ مِاللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ جُوْرِاكْ إِلَّا بِينَ وَكُيْدُ لِكُناسِ بِينَ وَبَغِي الظَّالِينَ وأخرن فؤة حمرا كحامدين اللهمر أنت الواحرك بلاشهية وَالْمَلِكُ بِلا عُلِيتِ لا تَضادُ فِحُكِكَ وَلَا تُنَازُعُ فِي مُلْكِكُ لُواسَ الْكُوانُ تُصِلِّي عَلَى مخارعبال في ورسولك وان تورعين من شكر تُعَالَقُ مَا تَبْلُغُ فِي عَابِدَ رِضَاكَ وَأَنْ تَحْيِنَى

مِيْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ الْمُحَدُّ لِلْمِ الْاَوَّلِ قُبْلُ الْإِنْتَاءِ وألإحياء والاحربغد فاءالاشاء العيمالآي لاينسى مَنْ ذَكْرَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ شَكْرُهُ وَلَا يُخْتِبُ مَنْ دَعَاهُ وَلَا يِقِطُعُ رَجَاء مَنْ رَجَّاهُ اللَّهِ مَا إِنَّا اشهدك وكفى بك شهيمًا وأشهد مع ما يكتك وسكان سمواتك وحلة عرشك ومن بعث مِنْ أَنْبِيا لِكَ وَ رُسُلِكَ وَ أَسُلِكَ وَأَنْشَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ خُلِقِكَ أَيِّ الشُّهَدُ انَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ انْتَوَخَدَكُ لاشَرِيكَ لَكَ وَلاعَدِيلَ وَلا خُلْفَ لِعِوْلِكَ وَلَا تَبْرِيلَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ عَبْدُكُ وَ رَسُولِكُ اذَّى الْحَلَّتُهُ عَنَّ مِن النَّوَابِ وَاللَّهُ الْإِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّحَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّحَ اللَّهِ اللهُ بَشْرَ بِالْهُ وَمِنْ أَيْ مِنَ الْعِفَادِ اللَّهُ وَتَبْتِنِي عَلَىٰدِ بِنِكَ مَا اَحَيُدِ بَنِي وَلَا تُرْغَ قَلِّمِ يَعَالَ إِذْ هُوْتِ فِي

باهي مع

عَلَى إِطَاعَتِكَ وَكُنُ وَمِ عِبَادَتِكَ وَإِسْتِ عَاقِهُ بِلُطُفِ عِنْايَتِكَ وَتَوْجَبَى وَصُلَّةَ بِعَيْمُا صِلاَ مَا أَحْيَدْتَنِي وَتُوفَقِينِ لِلا يَنْفَعِيْ طَا ابْقَيْتِي وَأَنْ تَشْنَعَ بِكِتَا بِكَ صَالْدِي وَتَعَطَّ بِتِلاَ وَتِهِ وِذُرِي وتمخي السلامة فيدين ونفسى ولا توجش ب الْفُلُ النِّنِي وَتُعِمَّ إِخْسَانِكَ فِيمًا الْحُسَانِكَ فِيمًا الْحَسَنَتَ فِيمًا الْحَسَنَتَ فِيمًا الْحَسَنَتَ فِيمًا مضى منه عاادم المناع في المناع المناع المناع المناع في ا وكنت احقرالعباد واحجم الى رحة ربابن محراسيل محد

المقالها لاحتام تقلت هافالمعنقة صيغتملها اجارة عيدالروساء ونقلت سخطيل السكون وقربات بخط الشيع عليان ادرسول فرفاحبت أبراد الوعائين الاخرى من حلة ما الحق بنسط الصحيمة والله بكونا برع في درجة سايرا لا دعد الاول وكارمي دُعَائِدُ عَلِيمًا فَطَلَالِ السَّعَادِةِ اللَّهُ مَا لِلْهُ عَلَيْهُمْ فَطَلَّا عُمِّيمًا يُو لَيْفُسُا هِي عَرِيزةً عَلِيكَ بِعَرْفَتِكُ وَلَاتَقْفِاعِينًا فَخُتُهُا بِنِعْتِكَ وَلا تَخِيسُ لِسَا تُاعِقَدْ تَهُ الشَّاءُ عَلَيْكَ وَكَاكُنْتُ اوَلَا مِا لِتَفْضَرُ فِكُنْ اخِرًا مِالْاحْسَانِ التَّاصِينُ مِيكِكَ والوصاعان الكوالخيرمتوقعمنت والصيرعلى كلمال إلَيْكَ ٱلْبُسْنَ فِي هُولِي الْتَيْدِةِ الْبَائِرَةِ نَوْبُ الْعِصْدِ وَصَلَّى فِيْلَكُ الْبَاقِيَةِ بِزِينَةِ الْأُمْنِ وَالسَّعَادَةِ وَافْطِ مُفْسَى عَنْ العاجلة الزائلة وأجرب عكالعاكة الفاصلة ولاستعلى

ولانساعقلاه ومستضاع

بسرالله الرفي التحييم الخوالله كالفواهلة وصوالتدعلي بدالمصطفواله الماجعان فيتول الفتى المعفود بدالغافر محال محدالتق المعوساة عفاالتعدجرائها ات لما وجدت في الرواية التي اورد ها الشي الفاط الكامل لتع إرهيم سعلى ب الحسن الكه عي قاس التدروحه في كتابد المسميا لبلالامين والتريع الحصين المعيقة الكاملة السحادية صلوات الله وسلامه على المهاتك دعوات لم اجمها في النسخ المشهورة الآدعاء واحالامنها وجهتهافي عضما الحق ببعض سغالصفة وهاف ترجته وكان من دعائد عديد مفالكرب والاقالة اللهم صراعلى عُما والمحولاتشيت بي عدوي الحاض المعاءمع

State of the last

وَلَهُ مِنْ مُنْ الدُومُ الدُومُ اللهِ المُنْ اللهُ الدُومُ اللهُ اللهُ الدُومُ اللهُ الله

النيك ومرضو الإغاثة فألة فالتقيد الخورات والرضايضا يضا يك عوضًا مِن منع الباخلين و مَنْ أُوْحَةً عَمَّا فِي أَيْرِي لُلْسُتَأْتِرِي وَدَدِّكًا مِنْ عَبْر الموازرين وأت القاصِد الميك ألم الما فقي الكسافية منك ومناحاة العيثر إتاك غير مجدوبة عن استماعك فَاتَّكَ لا تَحْتَى عَنْ ضَلْقِكَ وَإِنَّا تَحْبِيهِ وَإِلَّا اللَّهِ الْأَوْالُ دُونِكُ وَقَالْمُعِلْتُ لِمَاسِيِّةِ مِي التَّ أَفْضَلَ زَادِ التَّا اليكنعنه الإرادة وقدكا جاك يعنف الإرادة قُلْمِ فَاسْتُلْكُ اللَّهِ مِنْ لِكُورَةُ وَعَالَ مِهَا دَاعِ أجبت دغوته أورطات بالاج بلغته امله أو طارخ اعتصر حتد أومكرو بالمجت عنداو المن بالطاع عَمَرْت لَهُ ذِنْبُهُ اوْفَهِم العُدْت غِنَاكَ إِلَيْهِ أَوْمَعَاقَى أَتُمَتَ نِعْتَكَ عَلَيْهِ وَلِيلْكَ التَّغْوِةِ لَلَّ يُكْحَقُّ وَعَلَيْكَ مَنْ لِلْقُ الْأَصْلِيْتَ عَلَى

وَكُمْ تُؤُمنُهُ مِنْ غَلِهِ والسَّعِيمُ مَنْ اوَيْدَهُ إِلْكُفَ يُعْمَلُكُ وَتُقَلُّكُ مُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُرْتِكُ عَلَى الْمُعْلِدُ الْمُتَاكِمُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ مَادَكُ الْمُعْرِيدُ وَمُدِيرُ وَكُلِّعْسِيرِ وَكُلُّعْسِيرِ عَلَيْكُ سِيرُ سَهُلُ عَ الْحَ و من أوبه المراب الثاف وكان من دعا تلاعليه المناكلي الله و الله و المناكلي الله و الله ضَافَتِ الْمُأْلِهِبُ وَامْتَنَعَتِ الْمُطَالِبُ وَعَرِيتِ التَّفَاتِ وانقطعت الطُرُقُ الله الديك وتصَمَّمت الأمالُ وانعَطَع الرَّجَاءُ اللَّوْخَابَتِ النِّقَةُ وَأَخْلَفَ الظَّنَّ اللَّابِكَ وُلَنَّ بُرِالْالْسُنُّ وَٱخْلِفْتِ الْعِلْاتُ اللَّاعِدَ لَكَ عَلَى اللَّهُ تَرَوَاتِي آجِدُ سُبُلَ لَمَا لِدِّ البَيْكَ مُشْرَعَةً ﴿ ومناهوكالرتطاء إكيث منتع عد وابواب العاء إليك مُفَتَّخُةُ وَالْإِسْتِغَاتُكَ لِيَ اسْتَغَاتَ بِكُ مُلْحَةً وأعلى الك لمِنْ دَعَاكَ بِمُوْضِعِ الْإِجَابَةِ وَللصَّا

عَمْقًاعًا عَلَى عَلَم لِكُمْ إِلَّا وَجَعَلْتُهُ سَهِم الْمُعْلِقَاتُهُ وَمُبَلِّعُاءَنْكَ بَحِ الْالِكُ وَاعْلام شَواهِ و مَدَّالِكُ فَاسْ مَنْ أَذَنْتَ لُهُ فِي الْإِسْمَاعِ مِنَ الْحَقِي اللَّهِ يَصَعَتْ عَنْدُ لِسَّا وبصومن لم تجعل على بعره غشاوة العلوب فنكلعن الذي يَعْ الْمُن فِلْ الْمُن صَاوِرتِهِ وَأَوْصَلَ بِالْمِنْ الْمُلْكِ الاالتلوب إلى لم تعلِّقه الطِلبعيك وكان مجتلك على عَلْتُكُبِالْمُعَانَةِ وَالْخِلَافِ عَلَى دُسُلِكَ وَالْخِلَافِ عَلَى دُسُلِكَ وَوَلَغَ عَمْدُ الصَّبْرِفِ إِظْهَارِحَقِّكَ وَأَنَّ الْجِثَّعِلِالتَّقَصِرِ وَالرَّتُنْ فِأُمْلِكَ الْمِتْفَاءً لِلْوَسِيلَةِ عِنْدُكُ وَالزَّلْفَةِ لَكَ مُلِكَ وَطُولِ الْمُنْاوُدِ فِي رَحْمَيْكَ وَحَتَّى قُلْتَ لَهُ فَوَلَّكُمْ أَمْ فَاانْتَ عِلْوُم فَبَلِغَهُ عَلْيَةً كُرًّا مِثِلْكَ وَزِدُهُ كَالْوَسَلَ بينناوين معرفتك الله وكالقعت بداللق على حالته وَجَهُعُتَ أَنْتُ النِّفَاقِ بِحَيَّةِ نُبُقّ يَهِ وَقَطَعْتُ قَالِنُ الضَّلَالِ بِضُوء للهُ وِهِلا يَدِهِ وَحَعَّلَتُهُ عِبْلِكَ

والبيارة فنت على بغنز إب مامضي دن في اعضى إِيْمَا رَقِي مِنْ مُرِي وَافْتَحْ لِي النَّالِ مِرُدِكَ البَّي لا تَعْلِقُهَا عِينَ الْجِيالِيدِ وَأَصْفِلِ إِلَّا لَا أَرْضُمُ الرَّاحِينَ اقْول وجوت في شخرقان يمتمنه التصيفة برواية عيس بعض لادعية لم اجرها فالدواية المشهورة فالحقتها صناوه عمن وعايد عليظم والفكوا عَالِيْتِي مَا اللَّهُ عَلِيهُ وَالِهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ وَصَلَّاعِهُ عَلَّهُ مَا عَبْدُلِكُ وَرَسُولِكَ وَمُفْتَاجِ بَابِجَنَّيْتِكَ وَالتَّاهِينَ فإعباء معافيق عبثار اعالى عباوك وذربعة المؤني إلى رضوانك والمستقل عاحكتك من الإسادة بإياتك وَاللَّذِي لَمُ مُنسَنَّطِعُ الْمُوافِعَتَ عِلْكَ وَقَبُولَ الرِّسَالَةِ

إِذْ تَعَكَّمُ لَهُ فَنُولُمُ الْإِلْمَا بِعِنْدُ كَ وَكُنِفَ

يستطيع درة مانفرن تربه مشيَّتك من يتقلُّب

فِي بَضْيَكُ وَنَاصِينَهُ إِيكِ اللَّهُ مَرِكَا الْحَرَّبَ

Control of the selection of the selectio Condition of the contract of t Jis Stall Bill Jakes Best Control of State of S 

نذيرا وسلاجامني افلي استضير بدكاء نيده مُسْتَنِيرًا وَفَضَتَ عَلَيْنَا تَعْنِيرُهُ وَتُوْقِيرٌ وَمُطَابِتُهُ والمهناال لانوفع الاصلوات على صويته وكن تكون كلفاعة وضد دول هيديد فلا بحص بفاعلة عند مُنْأَجَاتِهِ وَنُلْقُاهُ بِأَحْرِهَا عِنْدَ مُعَاوِرَتِهِ وَيُكُونَّعُنَ غُوْبِ الْالْسُنِ لِلا كَاسَتُهُ لِيَهِ إِغْظَامًا مِنْكِ لِحَيْمَةِ سُوَّتِهِ وَاجْلُلاً لِقِهُ ووسالَتِهِ وَمُكَّلِّنا فِي إِنَّا وِالسَّهُ و الحبيّة وتوكيرًا بين حواسي القلوب لمو ديمه فأرفعه بسَلامِنْالِكُ حَيْثُ قَلَّدُتُ فِي سَابِقِ عِلْكُ الْ تَبْلِعُهُ إِيَّاهُ وَبِصَلُواتِنَاعَلِينِهِ اللَّهُ مَّ وَهُبْ لَهُ مِنْ رِيَاضِ جُنَّيِكُ وَالدَّرُجِ الْمُتَّنَانَ لِاهْلِ وِلايَرْكُ مَا يَعْضَى اعْنَةُ مُسْتَلَةُ السَّالِلِي مِنْ عِبَادِكُ كَالْمَةُ تَنْزِلَّهُ شرف ذِرُوتِفا وَسُلِغَدُ فَصُوعَ كُنْدِ غَايِمُا وَتَفْطِلُ سخائب التعيم لمزني و ذقه وطَوايف المزيد والضوا

المنافية كمي تافيا وليوات الرسكين الماق عَالَاكُتُ لِلْاُولَىٰ مُعَيْعِنَا وَبِكُلِّهِ بُنْعَتْ فِلْدُمِنَ الرَّسُلِ مُ أُمِنًا وَإِنْ بِلَغَ عَنَكَ شَاهِمًا وَلِمَنْ ادْبُرَعَنْكُ كُمُ ولك إلى قِيام الشاعة طامِمًا وَلْمُؤْمِنِي فَي عُرْبَة الْقِيْلَةِ فَايِكًا وَبَيْنَ الْمَقِي وَالْبِاطِلِ فَالِدَّالْوَجِيقِكَ في عادك الطِقًا وَلِمُ تَقَدُّ مَدُمِنَ الْأَنْسِاءِ مُصَدِّ فَكُنْ إِعَلَيْهِ صَلَّوةً ثَنُ فَعُهُ بِطَاعَلَى دَرَّجَاتِ النَّبِيِّينَ بنضتي بماوجهة في وقيف الساعة يوم المري الله مروكا جعلته بإمرات صادعًا وليتم لمنتشب الهُدُى جامِعًا وَلِعِنَ دِ الْمُشْكِينَ فَاطِعًا وَلِمِ كَا فَا أَنْ نُيْنَمُّنَّا حَمَّا نِعَاوَلِا بَحَهُمِنْ قَرْبِ الضَّلَا لِقَاصِفًا ولماسع من الباطريسيوا لحق دامعا وكما الممنته عَلَيْهِمِنَ الرِّسَالَةِ مُبَلِّعًا وَلِلْسَتَيْسِ لَهُ الْتَعِلِّقِينَ بعُرُونِهُ بَيْنِيرًا وَلِلْتُعَلِّقِينَ عَنْضُوعِ نَهَادِحَقِبًا

فِيكَ وَلَمْ يُشِمُّ الرُّبُولِيَّةِ إلاَّ الِيُّكِ مَثَّا الْمِلْفَ لَيْدِ المستامنة عليك وعاانعت بدعة عدد وفضاك ومكنت في قلبدون معرفتك وكللتك عليدين اعْلام قُلْ دَلِكَ وَاصْطَفِيتُهُ لَهُمْنَ سُلِيع رِسْالْعَكَ الله مُعَمِّم الوَّادِي عَتَّامِن جُبِلْغَيُوبِ عِنْكَاكَ وتوليد طي عله عن عاد ك وكان في المل وكمتنز لدفي تأويل لدند في كتابك وخانتنا العنا وكلَّتِ الْأَلْسُ دُونَ عِبْارَتِهِ فَلَمْ تَفْتَكِ للْقُلُوبُ إلى منازلك فيدم فض اعطاء تُؤْتيد وَدَجَعَة كُولَمَةٍ تُعْصِلُهُا إِلَيْهِ وَتَقْطِلُ سَمَا وَهُاعَلَيْهِ فَاعْطِ محكامن فللعَمْق يضى وَذِدُهُ مِنْ تُوالِكُ مَعْلَالِصَا مَالا بِلَغِنْهُ مُسْئِلَةُ السَّائِلِينَ وَتَفْضُى عَنْهُ النَّالِ وَتَفْضُى عَنْهُ النَّالِ حَتَّى لا يُعْجَالِكُ عِبْطَةِ إلاَّ اوْفَيْتَ بِهِ عَلَيْهَا وَلا أَرْتَفَاعُ درجيد الاطلاكيه اليطاوجعلته مخلما فأغاعلو

المِنْ فَوْقِ عَالَحَةً مِي إِلَيْهِ جَلَا وِلَ فَضَالِكَ فِيهِ اللَّهِ فِيهِ الوسران على الإلها اللهم المحكة اجْ لَكُون احْوَد نَصِيبًامِنَ رُجَيِّناكَ وَأَنْفَى مَنْ النَّرُقُ وَجَهُ وَلِيجًا عَظِيْتِكَ وَأَقْرَبَ الْأَنْبِياءِ زُلْفَةٌ يَوْمَ الْمُعَمِيمِنُكُ واوز محمداً أمن رضوانك والمهم مفع فالمب في خِنْ اللهُ مُرَوا بَلغ بدمن مَنْ إِين مَنْ لِيه واعلاء كبيد وخاصة خالصته ومكنة لفته وَجَرْبِهِ مَنْ بَيْهِ وَالزِّيّادَةِ فِي كُوَّامَيْمِ وَسُكُرِقَامِيم سابِقَتِهِ وَرَفْعِ دَرَجَتِهِ وَاغْظَائِهِ الْوَسِيلَةُ إِلَّي استشاطاعلى امتيهما انت اصلة في كرميك وفيض فضلك وبخويل والعبك ومالعتمال اهله فيكفيا بكغ في رضاك وعَنى مِن حِفْظ حَقّاك وتُوكَّم مِن المخامات عن وينك والذَّت عَن حارة ونفيل فكال دَعَا إِلَى إِنَّهَا تِلْ لَكُ وَالْاَمْ لِلنَّا وَصَبِّي عَلَى الْأَدَى

النفي المحالة المحالة ون بعال في التا ويا كان اجتمادهم فيله تحرِّدًا لرضائك وعرضاية وَمَا لَمْ نَكُونَ مَا لِيبًا عَلَى دِينِكَ وَنَقَتْ السِّرِيعِيدِهِ وَاحْفَظُ مَنْ قَبِلَ بِالتَّسْلِيمِ وَالرِّضَادَ عَوْلَكُ وَاجْعَلْنَا السن الله فارديد ولا بالدعن مؤضم اذا ﴿ إِذَا وَرُدُهُ وَاسْقِتْنَامِنُهُ كَأْسًا رَوِيًّا لِانْظُا بِعُلْمُهُ اللَّهُ إِنَّهُ قَالُ سَيْقَنَا بِتَقَادِيكِ إِلَّهُ وَتُأْجِينَا عَنْ رُوْيَتِهِ وَإِنْ لَمْ نَسَلِقْنَا بِإِنَا يَهِ وَعَلامًا مِدْ وَمَا مج به عفولنامو رصاب رسالاته فامتابه عيى السكاك ولاد وعضاط كاكت بيننا ويتن الاعتما بحبيد وعالمعظم تلقفنا على النين اخرجه من بلك وكانوامع اللزي كايك و عن وعنيناان وَيُرْتَهِدُ نَامَتُهُمُ امِنْ مَثَا هِدِي فَنَزُدُ اللَّهِ يَ اللَّذِينَ طَادَبُوهُ إِلَىٰ صُلُودِهِمْ وَنَضِّرِ بَصَغَالَ

الله الما المرابعة المتاء وعادد المستعببين وَلَلْفُتُوفِيهِ لِحِبْتِهِ مِنْ إِسْتَفَاضَ دِينَهُ وَعَلَتْ كُلِيَّةً فَقُلُواسَتَ بِهِ لِسَلَانَ الْبَاطِلِحَقَّى كُلَّتُ مُجْتَلُهُ وَدُمَعْتَ . بِهِ الْكُفْرُ فَأَضْعِ مَا مُومًا وَالْهُ إِنْ يَعْلِمُ مَا فَالْمُ الْمُثَلِّمُ مُنْ فِي مَا سِلْمِ اللهُ وجَرَعْتِ بِهِ النَّ الْبَاطِلِ فَاسْتَفْعَ لِعَبْدِ مِلْيَةٍ وَ طَلْلُ لِعِالْدِسُلامُ وَأَنْجَسَتَ يَنَايِعُ حِكْتُهُ فَأَخِ النفية له على حسب ماأبلى في حقبك وتعالم فير المِن النَّصِيدَ فِي اللَّهُ مَ وَاجْعَلْدُ خَطِيرًا وَقُلِ الْمُعُونِينِ اللَّهُ وَالْكُنْ وَالْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُولِيلُونِ الْمُؤْلِقُ وَالْكُنْ وَالْكُنْ وَالْكُنْ وَالْكُنْ وَالْكُنْ وَالْمُؤْلِقُ وَالْكُنْ وَالْمُؤْلِقُ وَالْكُنْ وَالْمُؤْلِقُ وَالْكُنْ وَالْمُؤْلِقُ وَالْكُنْ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْكُنْ وَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ والْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَل بَنْ يَكُ يُكَ وَالنَّا لِمَ إِذَا خَسَتِ الْاَلْسُ فَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ فَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّا عَلَيْكَ اللَّهُ وَأَنْسُطْ لِسَانَهُ فِي الشَّعْاعَةِ لِأُمَّيَّهِ وَ الراهل الموقونون التبيين وأشاعهم على متولية وَأَوْهِلْ الْبُصَّادَ الْهُلِ الْمُعَنَّ وَفِ الْعَلَى سِنْعَاعِ نُور دُنْجَتِهِ وَقِفُهُ فِي لَمَتَاجِ الْمُحْدُدِ اللَّذِي وَعَلَا تُهُ

عَدَيْدِ مَا يَعْرَفُهُ مِهِ اسْمَا نَاءِنْدُكُلِ دَرَجَةٍ نَوْقَيْدِ اليُهَاوَكُونَ وَسِيلَةً لَا يُهِ وَخَاصَةً بِهِ وَقُرْبَةً منفو كشكر ناعلى حسب مامننت بهعايناس الصَّلْوةِ عَلَيْدِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ عَلَكُ قَالْ سَبَقَ إِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكُنْتُ مِنْدُكُ مِنَ الْمُحَدُّ بِينَ يِخَطِّمُ مَنْ كُلُمْ عَنْدًا مَا حُرَّتُهُ الطائف مُسْتَلَق وَرِدُهُ مِنْ عِنْمِ لِيُحَتِّى رَضِي إِنْ عَنْمِ الْمُحَتِّى رَضِي الْوَيْحِيْنِي كاعرفتني بوتوجيدك واستنفاذ بنع وهوة الكفي اللَّخُوَّةِ الْأَيْمَانِ فَشَهَادَتِي لَهُ بِالْبَلْغِ عِنْدَكُ وَالْإِضْعَاجِ والقعلي أنكراك وخفر فالجناج لمن استجا بالتعدماه الْيِكَ وَخَلْعِ كُلِّ عَبُودٍ دُونِكَ اللَّهُ وَصَلِّعَلَى عَيْصَلُوا عَلَالْهُ بَيْنَاءِ وَأَهْلِ إِنَّ الْمُسْلِينَ وَاجْعَ بِهِ شَلْهُمْ وَغُرْبَةِ يَوْمِ الْعِلْمَةِ وَأَنْطِعْهُمْ بِالشَّائُلِ لَهُ كَانْفِالْم الأوا وعيمالتُطْق بَنْ يَلْ يُهِ وَدَرَجاتِ الْمُنْ لِأَلْحُوْدِ وَيَضَى وَجَهَ مُعَيْنِ إِسْتِنْفًا ذِكَ إِنَّا هُمُ مِنْ شَيْرِ ذَالِكَ

اخْدُ وَدِيمِ وَلِيًّا بِي أَخُورِهِمُ اللَّهُ مَ فَا إِذْ فَا تَمْنَا نَصَى والمرب وجوه المالكون لخته وقصى بنا عَنْ دَهُ فِي وَكُمْ يُنْ فِينًا فِهُ أَيْ مِنْ نَصَرَهُ وَعَنَّاتُهُ وَاوَاهُ وَوَقَّ وَخَرْجُ مِنْ بِينَةِ مِفَاجِرًا معَهُ الصائف بنفشه عن المشركين ومنعة لاعن المنت والمتابة فاجعلنام الشقيرات الماعة والولافة ومالقيمة لمعبيته وكأفيه وأقرهم عيونًا في اللهام المحود برو يته واعرفه مقامًا بَعْنُ السَّابِقِينَ الْأُوَّلِينَ فِي تُلْتَحُوا وَجُدِمِنَ طَمَّتُهُ مِنَ التَّابِعِينَ فَمُ الْإِصْلَانِ إِلَى زُمْرَتِهِ وَاشْرِهُمْ فِي الثُّنْكَ اعْتِفَادًا لِمُعَبِّتِهِ اللَّهُ احْثُو ذِكْنَاءِنِهُ طَلِيتِهِ النَّكَ فِي أُمَّتِهِ وَأَخْطَرُ فَإِيالِهِ لِتَلْخُلُ فِي عَنْ مَنْ تُرْحُدُ بِشَفًا عَيْدٍ فَأَرِهِ مِنْ أشوصكواتنا وسبخات نؤرها المتكلأ لتقفين

ومن دعائد عليه في الصلوة على در مرابع الما على در مرابع الما الما مرابع الما المرابع ا

نَمَانِ لَمْ يَزَلُ فَلا يَرُولُ وَلَنْ يَذَالُهُ كَذَلِكَ أَبَدَّاهِيَ الْإِلْدُ الْحِيَّ الْقَيْقُ مُ اللَّا يُمُ الْقَادِمُ الْقَادِرُ الْحِيْمُ الماكم العليم القاص ألم المايغ الماكم الماكم الماكم العادة الماكم العادة الماكم بالريد لداخان والأمر والارض معاقضة يوم القيمة والتماوات مطوتات بمينه سيانه وتعاليمنا يشكون لاتخفى عكيد خافية فالأد وَالسَّمَاءِ وَإِنَّمَا أَحْرُهُ إِذَا اللَّهَ شَيْعًا أَنْ يَعُولَ لَهُ كُنْ فَكُونَ أَمْرُ مَاضِ وَحَكَمَةُ عَالَ لَ وَوَعَنَ حَقُّ وَقُولُهُ صِالُ فَ وَلَوْعَ لَيْ لِيَّا فَالْمِيْ كُنْلِهِ شَيْحُ وَهُوالسِّمِيعُ الْبَصِيرُوا شَهِالُ الْوَالِمُ الدَّاللَّهُ وَحُدُّ لَا شَهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّلُ عَبْلُ عَبْلُ وَ وسوله ارتضاه برسالته وائتمنه على وحيه وأنجب دُمِنْ خَلِيقَتِهِ وَاصْطَفْاهُ مِن بِرَيَّتِهِ فَأَوْ الْفَوْذَ لِمُنْ اَطَاعِهُ وَقَيْلَ مَنْهُ وَالنَّارِ عَلَى مَنْ

النوم العصيب ومن دعا يُدعون م في التحييل الخند لله الذي الذي المنطقة والمعطكة والمعتب عن الابصار بإلعتق وافترك على الانشاء بالقارة فلا الاتصادتين لرؤسته ولا الاوهام بلغ كندعظمته تجتر بالعظمة والكبرياء وتعطف والغِيرُ وَالْبِي وَالْجُلُالِ وَتَعَلَّسُ مِالْحُسُنَ وَالْعَالَ وعين الغير والبطاء وتطلل بالخار والالاء و استخلص بالتور والظياء خالق لانظيركه و واحد لاند له وماجد لاضد له وصملاله الدُوالدُ لا الي معَهُ وَفاطِلُ لا شَعِكَ لَهُ وَافِقً المعبين لدُ الأوَل بلادُوال وَاللَّهُ مُم لِلْ فَنَاءِ وَالْقَائِمُ بلاغناء وألباقي الانهائة وأكثري بلا أمرة الضاح بِلاظَهِي وَالرَّبُ بِلاسْرَبائِ وَٱلفَّاطِي بلاكُلْفَةِ وَ الفاعِلُ الْمُعَدِّرِ لَيْسَ لَدُ حَلَّ فِيكَانٍ وَالْمُعَايَةُ فِي



وَاشْلِياء نَفَيْتُمْ عَنْهُ الْأَحَلُّ مُكْلِيرة وَلَامْعَانِهُ } وَلَااسْتِكُادِ وَلَاجُودِ لِرُولِيتَتِكَ وَلِكِنْ سُتَعَرَّفِ الشَّيْطَانُ بَعْمَا لَحِيدِ وَالْمَعْمِينَ وَأَلْبَانِ لِاعْدُرِكِ فَأَعْتَهِ رَفَانَ عَمَّ بُعَنِي فَبِهُ نُوبِي وَبِالنَّا اصْلُهُ وَإِنْ غَفَرْتُ لِي فَبِرَحْرَكَ وَعِلَاأَنْتُ الْعُلْدُ أَنْتُ التَّقَوَى وَاهْلُ الْعَفِيْجُ وَأَنَامِنَ اهْلِ الْفُنُورُ فِالْحُهُ فَأَخِرْ لِي فَاتَّهُ لَا يَعْفِي الدُّنُّورِ الْأَانَتَ الاحمالة اجين وصلى لله على عُمَا وُالِه

عَفُوهُ مُنتَعَى الْاَمَلِ وَقِعَنى لِحَيْرِ الْمَوْلِ وَالْعَالَ عُودُ المِنْ صَنْفَةٍ خَاسِرَةِ وَيَهِينِ فَاجِرَةٍ وَحَيْدٍ واحضة ومن دعائد عليه لم بعد صلوة الهي سَيْدى هَلَاتِ الْعِيونُ وَعَارَتِ الْعِيوم وَسَكُنَةِ لَهُ كَاتُ مِنَ الطَّيْرِ فِي الْوَكُودِ وَلَلْجَالِهِ فِلْجُور وَأَنْ الْعَدُلُ الَّذِي لا يُؤدُ وَالْعِسْطَ الَّذِي لا يَمْ لِل وَاللَّارْمُ اللَّذِي لا يَزُولُ أَغْلَقْتِ الْلُوكُ أَنْوَابُهُ أَوْدَادَتْ عَلَيْهُ احْرَاسُهُ أَوْبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَالَ لَا سَيِّلِهِ ي وَخَلَا كُلُّ صَبِيبٍ عَبِيبِهِ وَأَنْتَ الْمُحْبُوبُ إِلَيَّ إِلْمِي إِنَّ وَإِن كُنْتُ عَصَيْدَكَ فِي شَيْاءَ امْرَتَنِي بِهَا وَأَشْيَاءَ نَهَيْتَنِي عَنْهَا فَقَدْ الْمَعْتُكَ فِي احَتِ الْاَشْيَاءِ إِلَيْكَ الْمَثْنَ بِ ٤ لا إِلْهَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ مَنْكُ عَلَى مَنْكُ عَلَى مَنْكُ عَلَى الْمُ المتق عَلَيْكُ الْمِعَ صَلَيْكُ فِي الْمُعْلِاءُ آمْرَتُهُ فِي الْمُ

ماك العن عن المع المالك المالك الكندي وثقر سوته النائة الفعيدين الله الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقية والمنافة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافقة المن وُلَنْ فَي الماسكا وتقوامن ا سلفان والز الرالحاله الالالوال عادُات في مسلمين وتقل ياستا والاشالية الاقين علاقتشان في تتراضياوالن فيتعود ايقاالان واح باالعزعة اللتي عدم يعاط النافي والباعلامن واقت العبق فاما بدو اطاعون ابيئتم فاطعتم واصرجتمعن فلانواف فلامر عن سلمان الفراف وا والفائدة منوعيام بالوفرين علايا المتي سَتَعَ فِي وَ الْمَالِمُ فِي الْمَالِيَةِ لَا اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُولُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَّا اللَّهُ عِلَّا اللّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَّا اللّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَّا اللّهُ عِلَّا اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلَا اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلَا اللّهُ عِلَمُ اللّهُ عِلَّا لِمُ اللاث من إن و تعلى في الادن والسايق الشاشم الخالية المالم المالم المالم والشاموات وتغوا اطرع مهامدن





